# غابرييل غارسيا ماركين



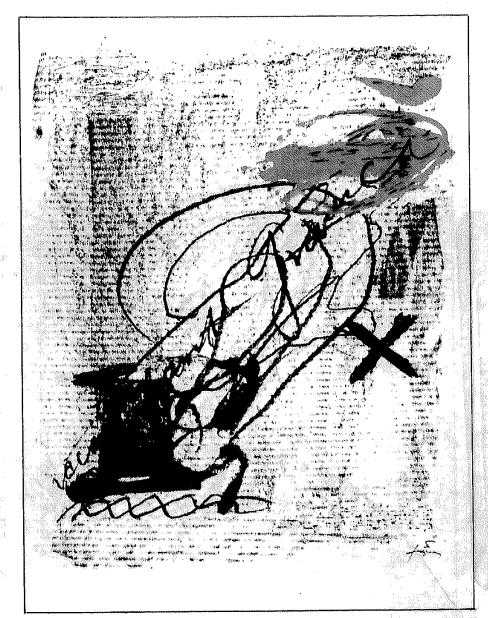

ترجسَمة صيالح عسلماني



#### جميع الحقوق محفوظة للناشر الطبعة الأولى ٣٠٠٠ / ٨٨ /٨

#### الأقائج

للطباعة والنشر والتو زيع دمشق ماتف: ٢٠٢٩٩ ص.ب ٩٥٠٣ تلکس ٤١٢٤١٦

## غابرييل غارسيا ماركيز

كيف تُكتب الرواية؟ ومقالات أخرى

ترجمة صالح علماني

### حسناً، فلنتحدث في الأدب

في مقابلة صحفية قديمة ، قال خورخي لويس بورخيس أن مشكلة الكتّاب الشباب في ذلك الحين كانت في أنهم يفكرون وهم يكتبون بالنجاح أو الفشل . في حين لم يكن يفكر في بداياته إلا بالكتابة لنفسه . ويروي قائلاً : «عندما نشرت كتابي الأول عام ١٩٣٧ ، طبعت منه ثلاثمئة نسخة وزعتها على أصدقائي ، ما عدا مئة نسخة منها حملتها إلى مجلة «نوسوتروس» فنظر أحد مدراء المجلة ، وهو الفريدو بيانتشي ، إليَّ مذعوراً وقال : «وهل تريدني أن أبيع كل هذه الكتب؟» فرد عليه بورخيس : «لا طبعاً . فرغم إني كتبتها ، غير اني لست مجنوناً » . والحقيقة ان الصحفي الذي أجرى المقابلة ، الكيس خ . زيسان ، الذي كان في ذلك الحين السبر ويدرس في لندن ، روى على هامش تلك المقابلة ان بورخيس قد طالباً من البير ويدرس في لندن ، روى على هامش تلك المقابلة ان بورخيس قد اقترح على بيانتشي ان يدس نسخاً من الكتاب في جيوب المعاطف التي يعلقها المحررون على المشاجب في مكاتبهم ، عسى أن يتيح ذلك نشر بعض الملاحظات النقدية حوله .

أثناء تفكيري بهذه الحادثة ، تذكرت حادثة أخرى ربها تكون معروفة ، وذلك حين التقت زوجة الكاتب الاميركي الشهير شير وود اندرسون مع الشاب وليم فوكنر وهو يكتب بقلم رصاص ويسند أوراقه على عربة قديمة . فسألته : «ماذا تكتب؟» فرد عليها دون أن يرفع رأسه : «رواية» . ولم تستطع السيدة اندرسون إلا أن تهتف: «رباه!» . ومع ذلك ، فقد بعث شير وود اندرسون بعد

عدة أيام إلى الشاب فوكنر يقول إنه مستعد لتقديم روايته إلى ناشر، وشرطه الوحيد هو ألا يكون مضطراً لقراءتها. كان ذلك الكتاب هو Soldiers Pay ، الذي نشر عام ١٩٢٦ - أي بعد ثلاث سنوات من نشر كتاب بورخيس الأول - وكان فوكنر قد نشر أربعة كتب أخرى قبل أن يصبح كاتباً معروفاً، يوافق الناشرون على طبع كتبه دون مزيد من اللف والدوران. ولقد صرح فوكنر ذاته يوماً انه بعد هذه الكتب الخمسة الأولى ، وجد نفسه مضطراً لكتابة رواية إثارية ، لأن الروايات السابقة لم تؤ من له من النقود ما يكفي لإطعام اسرته. وقد كان هذا الكتاب الاضطراري هو «الحرم» Sanctuary ، والإشارة إلى الكتاب جديرة بالذكر ، لأنها الاضطراري هو «الحرم» كان يحملها فوكنر عن رواية الإثارة .

لقد تذكرت هذه الأحداث عن بدايات عظهاء الكتّاب خلال حوار دام نحو أربع ساعات، أجريته مع رون شيبرد، أحد المحررين الأدبيين في مجلة «تايم» والذي يعد دراسة حول الأدب الاميركي اللاتيني. ثمة أمران اثنان جعلاني أشعر بالرضى عن هذه المقابلة. الأمر الأول هو أن شيبرد لم يحدثني ولم يجعلني أتحدث إلا عن الأدب. وأثبت دون أي أثر للحذلقة أنه يعرف جيداً ما هو الأدب. والأمر الثاني هو أنه قرأ بتمعن شديد جميع كتبي، ودرسها جيداً، ليس كل كتاب منها على حدة وحسب، وانها كذلك في تسلسلها وفي مجموعها. كما أنه تجشم عناء قراءة عدة مقابلات أجريت معي كي يتفادى توجيه الاسئلة التي توجه إليّ دائماً. ولم تثر هذه النقطة الأخيرة اهتهامي كثيراً، ليس لأنها تتملق غروري ـ وهو أمر لا يمكن، ولا يجب استبعاده على أي حال عند الحديث مع أي كاتب، بها في ذلك يمكن، ولا يجب استبعاده على أي حال عند الحديث مع أي كاتب، بها في ذلك أفضل، ومن خلال تجربتي، مفاهيمي الشخصية عن مهنة الكتابة. فكل كاتب أفضل، ومن خلال تجربتي، مفاهيمي الشخصية عن مهنة الكتابة. فكل كاتب الكتاب الذي يحدثه عنه. ومن خلال ادنى هفوة ـ يدرك إن كان من يقابله قد قرأ أنساء أي مقابلة معه ـ ومن خلال ادنى هفوة ـ يدرك إن كان من يقابله قد قرأ الكتاب الذي يحدثه عنه. ومنذ هذه اللحظة، وربها دون أن ينتبه الآخر إلى الكتاب الذي يحدثه عنه. ومنذ هذه اللحظة، وربها دون أن ينتبه الآخر إلى ذلك، يضعه الكاتب في منزلة معيبة وينظر إليه باستخفاف. واحتفظ أنا بذكرى

مرحة جداً عن صحفي اسباني شاب، أجرى معي حواراً مفصلاً عن حياتي وفي اعتقاده أنني مؤلف أغنية الفراشات الصفراء، التي كانت شائعة في ذلك الحين، دون أن تكون لديه أدنى فكرة عن أن تلك الموسيقى مستوحاة من كتاب، وانني أنا مؤلف ذلك الكتاب.

لم يوجه شيبرد إلى أي سؤ ال شخصي، ولم يستخدم آلة تسجيل، وإنها كان يكتفي بين الحين والآخر بتسجيل بعض الملاحظات المقتضبة على دفتر مدرسي. ولم يبد اهتهاماً بالجوائز التي مُنحت لي سابقاً أو الآن، ولم يحاول أن يعرف مني ما هو التسزام الكاتب، ولا عدد النسخ التي بعتها من كتبي، ولا مبلغ الأموال التي جنيتها. لن أقدم الآن ملخصاً لحوارنا، لأن كل ما قلناه أثناء الحوار هو ملك له الآن وليس لي. لكنني لم أستطع مقاومة اغراء الاشارة إلى الحدث كواقعه مشجعة في مجرى حياتي الخاصة المضطربة اليوم، حيث لا أكاد أعمل شيئاً سوى الاجابة عدة مرات في اليوم على الأسئلة الدائمة ذاتها، والأسوأ أنها ذات الأسئلة التي تصبح علاقتها أقبل يوماً بعد يوم بمهنتي ككاتب.أما شيبرد، فقد كان يتحرك، بالبساطة التي يتنفس بها، دون أن يصطدم بأشد أسرار الإبداع الأدبي زخاً. وعندما ودعني، تركني مضمخاً بالحنين إلى ذلك الزمان الذي كانت فيه الحياة أكثر بساطة، وكان المرء يستمتع بلذة اضاعة ساعات وساعات للحديث في الأدب وحسب.

ومع ذلك، لم يرسخ شيء مما قلناه في ذهني كرسوخ عبارة بورخيس: والكتّاب يفكرون الآن بالفشل أو النجاح». ولقد قلت هذا الكلام بطريقة أو بأخرى لعدد كبير من الكتّاب الشباب الذين ألتقي بهم في هذا العالم. ولحسن الحظ اني لم أرهم جميعاً يسعون إلى انهاء رواية كيفها اتفق ليقدموها في الموعد المحدد لمسابقة ما. ورأيتهم يسقطون في مهاوي القنوط بسبب نقد مضاد أولرفض مخطوطاتهم في دار نشر. لقد سمعت ماريو بارغاس يوسا يقول يوماً: «في اللحظة التي يجلس فيها أي كاتب ليكتب، فإنه يقرر إن كان سيصبح كاتباً جيداً أم كاتباً

رديئاً». ومع ذلك، فقد جاء إلى بيتي بمدينة مكسيكو بعد عدة سنوات من ذلك شاب في الثالثة والعشرين من العمر، كان قد نشر روايته الأولى قبل ستة شهور، وكان يشعر بالنصر في تلك الليلة لأنه سلم لتوه مخطوط روايته الثانية إلى ناشر. أبديت له حيرتي لتسرعه وهو ما يزال في بداية الطريق، فرد عليّ باستهتار لا زلت أرغب في تذكره على أنه استهتار لا ارادي: «أنت عليك أن تفكر كثيراً قبل أن تكتب لأن العالم بأسره ينتظر ما ستكتبه، أما أنا فأستطيع أن أكتب بسرعة، لأن قلة من الناس يقرؤ ونني». عندئذ، وبايحاء مبهر، فهمت مغزى عبارة بارغاس يوسا: فذلك الشاب قرر سلفاً أن يكون كاتباً رديئاً، كما كان في الواقع، إلى أن يوسا: فذلك الشاب قرر سلفاً أن يكون كاتباً رديئاً، كما كان في الواقع، إلى أن حصل على وظيفة جيدة في مؤسسة لبيع السيارات المستعملة، ولم يعد بعدها إلى إضاعة وقته في الكتابة. ومع ذلك، أفكر الآن بأن مصيره ربها كان قد تبدل لو أنه تعلم الحديث في الأدب قبل أن يتعلم الكتابة. فهنالك هذه الأيام عبارة شائعة تقول: «نريد قليلاً من الأعهال وكثيراً من الأقوال». وهي عبارة مشحونة طبعاً تعيامة سياسية عظمى. ولكنها صالحة للأدب أيضاً.

لقد قلت منذ شهور عديدة لجومي غارسيا اكوست ان الشيء الوحيد الذي يفوق الموسيقى هو الحديث عن الموسيقى، وفي الليلة الماضية، كنت على وشك أن أقول الكلام ذاته عن الأدب. لكنني ترويت قليلاً، فالواقع أن الشيء الوحيد الذي يفوق الحديث في الأدب هو صناعة الأدب الجيد.

#### كيف تُكتب الرواية؟

هذا هودون شك أحد الأسئلة التي كثيراً ما توجه إلى الروائي. ولدى المرء دوماً إجابة مرضية، تناسب من يوجه السؤال. لكن الأمر أبعد من ذلك: فمن المجدي محاولة الإجابة عنه، لا لمتعة التنويع وحسب، كما يقال، وإنها لأنه يمكن الموصول من خلاله إلى الحقيقة. ولأن هناك أمراً مؤكداً على ما أظن، وهو أن أكثر من يسألون أنفسهم كيف تُكتب الرواية، هم الروائيون بالذات. ونحن نقدم لأنفسنا أيضاً إجابة مختلفة في كل مرة.

وأنا أعني بالطبع الكتّاب الذين يؤمنون أن الأدب هو فن موجه لتحسين العالم. أما الأخرون، بمن يرون أنه فن مكرس لتحسين حساباتهم المصرفية، فلديهم معادلات للكتّابة ليست صائبة وحسب، بل ويمكن حلها بدقة متناهية وكأنها معادلات رياضية. والناشرون يعرفون ذلك. فقد كان أحدهم يتسلى منذ وقت قريب موضحاً لي سهولة الطريقة التي تكسب بها داره للنشر الجائزة الوطنية للآداب: لا بد قبل كل شيء من دراسة أعضاء لجنة التحكيم، من خلال تاريخهم الشخصي، وأعالهم، وذوقهم الأدبي. ويرى الناشر أن محصلة جميع هذه العناصر توصله إلى حد وسطي لذوق لجنة التحكيم الأدبي. ويقبول: «لهذا العناصر توصله إلى حد وسطي لذوق لجنة التحكيم الأدبي. ويقبول: «لهذا العناصر الحالت للفوز بالجائزة، يتوجب التصرف بطريقة معاكسة لما يجري في بأكبر الاحتمالات للفوز بالجائزة، يتوجب التصرف بطريقة معاكسة لما يجري في الحياة: فبدلاً من البحث أين هو هذا الكتاب، يجري البحث عمن هو الكاتب،

سواء أكان جيداً أم رديئاً، المؤهل أكثر من سواه لفبركته. وما سوى ذلك ليس إلا التوقيع على عقد معه ليجلس ويكتب المواصفات المحددة، الكتاب الذي سيفوز في السنة التالية بالجائزة الوطنية للآداب. والمخيف في الأمر هو أن الناشر قد أخضع هذه اللعبة لمطحنة الحاسبات الالكتر ونية، وأعطته الحاسات ان احتمال النجاح هو سبعة وثهانون بالمئة.

المسألة ليست إذن في كتابة رواية -أو قصة قصيرة - وإنها في كتابتها بجدية ، حتى ولولم تُبع فيها بعد ولم تنل أية جائزة . هذه هي الإجابة التي لا وجود لها ، وإذا كان هناك من يملك الأسباب لمعرفة ذلك في هذه الأيام ، فهو من يكتب الآن هذه السطور محاولاً من أعهاقه إيجاد حله الخاص للأحجية . فقد عدت مؤخراً إلى مكتبي في مكسيكو، حيث تركت منذ سنة كاملة عدداً من القصص القصيرة غير المكتملة ورواية كنت قد بدأت بكتابتها وأحسست اني لم أجد طرف الخيط كي تكر اللفافة . بالنسبة للقصص القصيرة ، لم أجد أية مشكلة : لقد صارت إلى سلة المهملات . فبعد قراءتها اثر سنة من الغياب الصحي ، أتجرأ على أن أقسم - وربها المهملات . فبعد قراءتها اثر سنة من الغياب الصحي ، أتجرأ على أن أقسم - وربها المهملات . فبعد قراءتها الرسنة من الغياب الصحي ، أتجرأ على أن أقسم - وربها المصنى أن أرد تتناول حياة الامير كيين اللاتينيين في أوروبا ، وكان عيب هذه القصص الأساسي والسبب في تمزيقها هو أني أنا نفسي لم أقتنع بها .

ليس لدي من التبجح ما يجعلني أقول أن يدي لم ترتعش حين مزقتها، ثم حين بعشرت القصاصات لأحول دون جمعها إلى بعضها بعضاً من جديد. لقد ارتعشت، ولم تكن يداي وحدهما هما اللتان ارتعشتا، لأني أحتفظ لعملية تمزيق الأوراق هذه بذكرى قد تكون مشجعة، لكنها تبدولي مكربة. انها ذكرى ترجع إلى ليلة حزيرانية من عام ١٩٥٥، عشية سفري إلى اوروبا كموفد خاص من صحيفة الاسبيكتادور، حين جاء الشاعر خورخي غيتان دوران إلى غرفتي في بوغوتا ليطلب مني أن أترك له شيئاً ينشره في مجلة ميتو. كنت قد انتهيت من مراجعة أوراقي، فوضعت في مكان أمين ما رأيت أنه جدير بالحفظ، ومزقت ما هوميؤ وس

منه. بدأ غيتان دوران بالبحث في سلة المهملات عن الأوراق المزقة ، بنهمه الذي لا يرتوي نحو الأدب، وخصوصاً نحو امكانية اكتشاف قيم مغمورة. وفجاة وجد شيئاً لفت انتباهه، فقال لي: ولكن هذا صالح جداً للنشر، فأوضحت له لماذا مزقته: إنه فصل كامل انتزعته من روايتي الأولى عاصفة الأوراق ـ وكانت الرواية قد نُشرت في ذلك الحسين ـ ولا يمكن له أن يلقى مصيراً مشرفاً إلا في سلة المهملات. لم يتفق غيتان دوران مع وجهة نظري. ورأى ان النص قد يكون فاتضاً عن الحاجمة في مسار الرواية، ولكن له قيمة مختلفة بذاته. فخولته ليس لقناعتي بوجهة نظره بقدر ما كان ذلك لارضائه - صلاحية ترقيع الأوراق المزقة بشريط لاصق، ونشر الفصل على انه قصة قصيرة. «وأي عناوين نضع له؟»، سألنى مستخدماً صيغة جمع قلما كانت دقيقة كما هي في تلك الحالة. فقلت له: ولست أدري، فهذا لم يكن سوى مونولوج لاينزابيل وهي ترى هطول المطرفي ماكونىدو، ، وكتب غيتان دوران في الهامش العلوي للورقة الأولى ، وفي الوقت نفسه الذي كنت أقول فيه: «مونولوج ايزابيل وهي ترى هطول المطر في ماكوندو». وهكمذا استعيدت من القهامة احدى قصصى القصيرة التي قوبلت بأفضل اطراء من جانب النقد، ومن جانب القراء على وجه الخصوص. ومع ذلك، لم تفدني هذه التجربة في عدم مواصلة تمزيق أصول المخطوطات التي تبدولي غير صالحة للنشر، بل انها علمتني ضرورة تمزيقها بطريقة لا يمكن معها اعادة ترقيعها ثانية. ان تمزيق القصص القصيرة أمر لا مناص منه، لأن كتابتها أشبه بصب الاسمنت المسلح. أما كتابة الرواية فهي أشبه ببناء الآجر. وهذا يعني انه إذا لم تنجح القصة القصيرة من المحاولة الأولى فالأفضل عدم الاصرار على كتابتها. بينها الأمر في الرواية أسهل من ذلك: إذ من الممكن العودة للبدء فيها من جديد. وهذا ما حدث معى الأن. فلا الايقاع، ولا الأسلوب، ولا تصوير الشخصيات كانت مناسبة للرواية التي تركتها نصف مكتملة. وتفسير هذه الحالة هو واحد أيضاً: فحتى أنا نفسي لم اقتنع بها. وفي محاولة للبحث عن حلّ ، عدت إلى قراءة كتابين اعتقدت انهما مفيدان. أولهما هو التربية العاطفية لفلوبير، ولم أكن قد قرأته منذ أرق الجامعة البعيد، فلم يفدني إلا في تفادي التشابهات التي كانت ستبدو مريبة ، لكنه لم يحل لي المشكلة . أما الكتاب الآخر الذي عدت إلى قراءته فهوبيت الجميلات الناثات لياسوناري كاواباتا، الذي صفع روحي قبل ثلاث سنوات، وما زال كتاباً جميلًا. لكنه لم ينفعني هذه المرة في شيء، لأنني كنت أبحث عن أساليب التصرف الجنسي لدى المسنين، وما وجدته في الكتاب هو سلوك المسنين اليابانيين، الذي يبدوشاذاً مثل كل ما هوياباني، وليست له أدنى علاقة دون ريب بالسلوك الجنسي لمسني منطقة الكاريبي. حين تحدثت عما يقلقني على المائدة، قال لي أحد ابني ـ وهـ وصاحب التوجه العملي ـ: «انتظر بضع سنوات اخرى وستتعرف على الأمر من خلال تجربتك الشخصية». ما الآخر، وهو فنان، فقد كان أكشر دقة وتحديداً: «عد إلى قراءة آلام فارتر»، قال لي ذلك دون أي أثر للسخرية في صوته. فحاولت قراءته فعلًا، ليس لأني أب مطيع جداً وحسب، وانها لأني فكرت كذلك بان رواية غوته الشهيرة قد تفيدني. لكنني لم أنته هذه المرة إلى البكاء في جنازة الشاب فارتر، كما جرى لي في المرة السابقة، وإنها لم أستطع تجاوز الرسالة الثامنة، وهي تلك التي يروي فيها الشاب المنكوب لصديقه غيليرم كيف أنه بدأ يشعر بالسعادة في كوخه المتوحد. ووجدت نفسي ما أزال في مكاني، حتى انني لم أجد غرابة في اضطراري إلى عض لساني كي لا أسأل كل من ألتقي به: «قل لي يا أخي: «اللعنة، كيف يمكن كتابة رواية؟».

#### طلب مساعدة:

لقد قزأت يوماً، أو شاهدت فلماً، أو أن أحداً روى لي حادثة واقعية ملخصها كما يلي: أدخل ضابط في البحرية عشيقته إلى قمرة سفينته الحربية خفية، وعاشا حباً صاخباً في تلك الحجرة الضيقة، دون أن يكشف أمرهما أحد

لعدة سنوات. فأرجو بمن يعرف من هو مؤلف هذه القصة الجميلة ان يعرفني به بأسرع ما يمكن. فقد سألت كثيرين وكثيرين وكانوا جميعهم لا يعرفونه، حتى بدأت أشك بأنها قد خطرت لي أنا بالذات في أحد الأيام ونسيتها. شكراً.

#### في تلك الأزمنة أزمنة الكوكاكولا

لقد أثبت الكوبيون، بين الأشياء الكثيرة التي اثبتوها، أنه يمكن العيش دون «الكوكا ـ كولا» على بعد تسعين ميلاً من الولايات المتحدة. فالكوكا ـ كولا هي البضاعة الأولى التي نفدت بعد فرض الحصار الاقتصادي على كوبا، ولم يبق من ماضيها أي أثر اليوم في ذاكرة الأجيال الجديدة. وكها في جميع البلدان الرأسهالية، كان أشهر المرطبات في العالم قد تحول في كوبا القديمة، المفسدة في سياحة بلا قلب، إلى عنصر جوهري من عناصر الحياة.

بدأت الكوكا ـ كولا بالدخول إلى كوبا في ظل دكتاتورية الجنرال خيراردو ماتشادو الوحشية، في العقد الثاني من هذا القرن الذي ولد تحت برج التفاهة، حين لم تكن قد اخترعت بعد السدادات المعدنية التاجية، وكانت زجاجات المياه الغازية تغلق بكرة زجاجية مضغوطة ومثبتة بسلك، مثل فلين زجاجات الشمبانيا. وكانت عملية ادخالها إلى البلاد شاقة جداً، وربها كان السبب في ذلك هو عائق ثقافي: إذ ليس للكوكا ـ كولا طعم لاتيني. ومع ذلك، وشيئاً فشيئاً، تمكن الضغط الدعائي المخاتل من احداث شرخ استجابة في أشد البؤر الاجتهاعية تأثراً بالذوق السائد في الولايات المتحدة، إلى أن أزاح مذاقها السكسوني من السوق الليمونادة المالوفة المصنوعة من ليمون حقيقي وجميع المرطبات الوقورة ذات السدادات الكروية الموروثة عن اسبانيا الريفية، كها أنها المرطبات علكة ولاتفاقة كمون لنمط غريب من الحياة.

ساد الاعتقاد بان من يشرب زجاجة «كوكا - كولا» في ساعة معينة كل صباح يتعرض للإصابة بفتنة أو ادمان شبيه بالادمان على السيجارة أو القهوة. وكان يسود اعتقاد بأن ذلك ناتج عن مركب سري الشراب. وحسب بعض المتضلعين، فقد كانت «الكوكا ـ كولا» تحتوي على الكوكائين حتى عام ١٩٠٣، ونشأتها تفسح المجال للإيهان بصحة هذا الرأي . فقد اخترعت أول الأمر كدواء وليس كمرطب، وذلك في أواخر القرن الماضي، على يد دكتوريدعي بامبيرتون، وهـ وصيدلاني من ألاباما (جيورجيا)، كان يعبئها باسمها الشهير لعلاج التشنجات المعبوية والمغص الصباحى. ويحمل اسم الشراب وزمن انتاجه على الاعتقاد بانه كان يحضر فعلاً من أوراق نبات الكوكا، الذي يستخرج منه الكموكمائمين، إذ كان شائعماً في ذلك المزممان استخمدام أوراق البلادونا واكسير الباريغوريكو لتسكين الألام الباطنية. وقد باع الدكتور بامبيرتون معادلة الشراب عام ١٩١٠ إلى شركة المرطبات التي ستغزوبه العالم. ولأن الشراب يحتوي على مادة سريمة فقمط، نال مقابله مبلغاً خيالياً بالنسبة لذلك الزمان: خمسمئة دولاراً. ومع ذلك، فقد اثبتت سلطات البير وعام ١٩٧٠ ان المرطب لا يحتوي على أ كوكائين، وكان بوسع هذه السلطات منع تداوله لو شاءت ، لأن اسمه يحمل الجمه ورعلى الاعتقاد ان الشراب يحتوي شيئا لا يحتويه في الواقع، وفي فرنسا، -يث يتوجب التنبيم إلى كل بضاعة تحتوي على مادة ذات استخدام حساس، يُطبع على زجاجات «الكوكا ـ كولا» تحذير يقول إنها تحتوي على الكافيين. وتقول الاسطورة إن شخصين في العالم كله فقط يعرفان المعادلة السرية للشراب، وانهما لا يسافران معاً في طائرة واحدة على الإطلاق.

أثناء مهرجان الشباب في موسكو، عام ١٩٥٧، كان أول ما فاجأ الزائرين الغسربيين خلال أربعة أيام مديدة من التجوال في أرجاء اوكرانيا هورؤ يتنا لحظائر متوحدة تطل أبقارها من النوافذ، ولقرى وعرة تجوبها عربات محملة بالزهور ورجال غامضين يخرجون بالبيجامات لاستقبال القطار في المحطات، لكننا لم نرفي أي

مكان تحت سهاء الصيف الملتهبة اعلاناً واحداً للكوكا ـ كولا. وقد لفت ذلك انتباه اذهاننا المشبعة بالدعاية الغربية. وبعد انقضاء عدة أيام من الإلفة ، تجرأت مترجمة متشوقة لمعرفة مفاتن الرأسهالية ، وسألتني ما هومذاق الكوكا ـ كولا ، واجبتها بالحقيقة التي أحسها: «لها مذاق الأحذية الجديدة». في ذلك الحين كان هناك أطباء يصفونها كدواء للأطفال المصابين بالزحار ، وآخرون ينصحون بتناولها لترميم قوة القلب ، كها كان هناك من يؤكدون ، ومن خلال تجربتهم الشخصية ، ان تناولها مع الاسبرين يمنحها مفعول المخدرات. أما طبيب اسناني ، فكان يؤكد دون أن يطرف له رمش ، انه يمكن لسن مغمور في كأس من الكوكا ـ كولا أن يذوب تماماً خلال ٤٨ ساعة .

عند انتصار الثورة الكوبية، كانت امكانيات توسيع سوق «الكوكا ـ كولا» في كوب عدودة جداً، لأن موزعيها كانوا قد وصلوا بها إلى أبعد من حدود امكانياتها كمرطب، وذلك باختر اعهم «الكوباليبري» ـ وهي مزيج من الكوكا كولا والروم الكوبي ـ ولكن، حتى في هذه الحالة، فإن • • • الف كوبي فقط من أصل ستة ملايين كانوا في ظروف تسمح لهم بشرائها بشكل منتظم. وحين استولى العمال الكوبيون على معامل التعبئة في هافانا، لم يتمكنوا من مواصلة انتاج الكوكا ـ كولا، لأن المادة الأساسية كانت تأتي من الولايات المتحدة، والكمية المخزنة منها في المصنع كانت ضئيلة جداً. والشيء الوحيد الذي بقي مبعثراً في جميع أرجاء البلاد هو مليون زجاجة فارغة.

أبدى المتشددون معارضتهم لمحاولة تصنيع بديل لشراب يمثل رمزاً لكل ما كان الكوبيون يودون نسيانه. لكن تشي غيفارا، بوضوحه السياسي المذهل، رد عليهم بالقول ان رمز الامبريالية ليس في الشراب بحد ذاته، وانها في شكل الزجاجة بالذات. والحقيقة، التي ربها لم يعرفها غيفارا على الإطلاق، هي أن تصميم الزجاجة لم يتم إلا في سنة ١٩١٥، أي بعد نحوعشرين سنة من ابتكار الدكتور بامبيرتون للشراب، وحين لم يكن للكوكا ـ كولا من وجود إلا في الولايات

المتحدة. ولكنهم منذ ذلك الحين بدأوا يتجرؤون على إرسالها وحيدة لتجوب العالم.

وكان تشي غيفارا بالذات هو الذي قرر، كوزير للصناعة، بدء المحاولة لتصنيع بديل يستخدم في «الكوباليبري». كانت أكثر العقول جموداً قد فكرت باتلاف المزجاجات الفارغة الموجودة في البلاد للقضاء على أصل الداء. لكن عملية حسابية جديدة أثبتت أن معامل القوارير الكوبية ستحتاج لعدة سنوات كي تعوض تلك المزجاجات باخرى ذات شكل أقل خبثاً، وكان على أشد الثوريين تشدداً أن يستخدموا الزجاجات الملعونة إلى أن يتم انقراضها بشكل طبيعي. وكل ما هنالك انهم أصبحوا يعبئونها بكل أنواع المرطبات، ما عدا ذاك الذي ارتجلوه للإستخدام في «الكوباليبري». وحتى سنوات قريبة ، كنا نحن الزائرين القادمين من بلدان رأسهالية نشعر بنوع من البلبلة الذهنية حين نتناول ليمونادة شفافة في زجاجة «كوكا ـ كولا».

وقد كان الكوبيون أنفسهم هم أول من وافق على أن تقليدهم «للكوكا ـ كولا» ليس أحد نجاحاتهم الكبرى. فقد راجت طرفة في الشارع، واكتسبت شعبية واسعة، حتى أن الكيميائيين أنفسهم كانوا يروونها، تقول إن كل زجاجة من شرابهم لها مذاق مختلف عن الأخرى، وهذا يجعل منه المرطب الأكثر أصالة في العالم. وحين قدموا العينة الأولى منه إلى تشي غيفارا، تذوقها، وتمعن بمذاقها بجدية ذواقة محترف، ثم قال دون أدنى تردد: «لها طعم البراز». وفيها بعد، أعلن عبر التلفزيون أن لها طعم الصراصير. لكن هذا الشراب الجديد شق طريقه رغم ذلك.

والمادة الجديدة ، التي سميت مرطب الكولا ، دون أي ادعاء آخر ، انتهت للتوصل إلى لون يشبه إلى حد بعيد لون الشراب الأصلي ، وإلى طعم لم يعد هو طعم البراز أو الصراصير ، لكنه خال دون ريب من الطعم السكسوني . فمذاقه أحلى قليلاً ، وهو أقل جفافاً وبه نكهة غريبة من الشوكولاته ، كما أنه شراب جيد

للتخلص من الظمأ والحر، وعند مزجه مع الروم الكوبي الأصيل يتوارى مظهره الدخيل إلى أقصى الحدود.

ومن جهة اخرى، أجهز سوء الاستعمال المتعمد على الزجاجات القديمة قبل الوقت المتوقع بكثير، وتلاشى الرمز من الذاكرة الاجتماعية ولم يصل إلى الأجيال الجديدة. وبعد خس عشرة سنة من بدء الحصار الاقتصادي، وجد كاتب كوبي بالمصادفة، أثناء مروره العابر في باريس، زجاجة كوكا ـ كولا شاردة من المغرب، عليها كتابة بالحروف العربية المبهمة الشهيرة. وبدافع الفضول اشترى الكاتب الرجاجة ليحملها معمه إلى هافانا، ولدى وصوله عرضها بابتهاج على ابنته ذات الخمسة عشر عاماً. نظرت الطفلة إلى الزجاجة بحيرة دون أن تفهم سبب مبالغة أبيها بالاعجاب. فقال لها: «انظري، تأمليها جيداً، انها زجاجة كوكا ـ كولا مكتوب عليها بالعربية». فسألته الصغيرة التي ما زالت في حيرة من الأمر: «وما هي الكوكا ـ كولا؟».

#### الريف ذلك المكان الرهيب، حيث الدجاجات تمشى نيئة

في استفتاء أجري مؤخراً لأطفال المدن الأوروبية الكبرى، سُئل هؤلاء الأطفال عن اسم الرجل الذي يوصل الرسائل إلى البيت، وعن اسم من يأتي بالحليب، وعمن يأتي بالجريدة والخبز، ومن يجمع القيامة، ومن يصلح الأعطال الصغرى في النور والماء. وكانت إجابة الأطفال على الأسئلة كلها شبه اجماعية: اله البواب.

ليس هناك ما يجعلهم يجيبون بشيء آخر. ففي هذه التجمعات المدينية الضخمة ، حيث تكون ولادة زهرة شيئاً أشبه بمعجزة الخلق، لا بدلكل من يدخل إلى الشقق من المرور عبر الممر النظامي والاجباري ، والصادر كذلك عن العناية الإلهية ، أي البواب.

إن ما علمونا معرفته على أنه الطبيعة ونحن أطفال، وهوفي الواقع كل ما كان يحيط بنا في القرية، قد انتهى به الأمر ليبدووكأنه برنامج ساحر من برامج التلفزيون فليس مستهجناً إذن أن يجهل طفل يعيش في الطابق السادس عشر، ولا يخرج من البيت إلا للذهاب إلى المدرسة في حافلة، ويقضي اجازة الشتاء في منتجع ثلجي، والصيف على شاطىء معمور، أن يجهل وجود رجل كان يرتدي في زمن مضى زياً أزرق ويوصل الرسائل إلى أصحابها على دراجة، وأنه كان هناك رجل آخر ذو رداء أبيض لا يحمل الحليب إلى البيوت وحسب، بل انه كان دقيقاً كذلك في موعده حتى ليمكن الاستفادة منه كمنبه. وجميع هؤلاء كانوا

يؤلفون في نهاية الأمرجزءا من الأسرة، فهم يدخلون إلى المطبخ لتناول القهوة وللحديث في أسرار الجوار مع غيرهم من عمال الحدمة، إلى أن نسمع في أحد الأيام من يقول في ساعة الغداء، وبكل بساطة: «بيترا حامل من ساعي السبريد». والبراءة الوحيدة التي كنا نبيحها لأنفسنا، نحن أطفال ذلك الزمان، هي الاعتقاد بان الابن الذي ستنجبه بيترا لا يمكن له أن يكون إلا ساعي بريد صغير.

لقد تمكنت رياح الحضارة في اسبانيا من القضاء على واحد من أبرز شخصيات حياة هذه البلاد وأدبها، وأعني به الحارس الليلي. وما زال هناك بعض هؤ لاء الشيوخ المتقاعدين الذين لا يخفى عليهم سر من أسرار شارعهم، لأنه لا يمكن حدوث شيء فيه دون أن يعلموا به. فالحارس الليلي كان مسؤ ولا عن أمن قطاعه وكان يحمل حزمة تضم مفاتيح جميع البيوت. فلا أحد ممن يرجعون متأخرين يحمل مفتاحه، بل يطلبون من الحارس الليلي أن يفتح لهم الباب. وكان ذلك الحارس في متناول اليد دوماً: يكفي أن تبحث عنه في الحانة التي على الناصية، حيث يقضي الليل عادة في تبادل الحديث مع حراس الحي الأخرين، أويكفي أن تصفق بكفيك ليحضر في الحال. انني أتساءل ما الذي سيفكر به أطفال المدن تصفق بكفيك ليحضر في الحال. انني أتساءل ما الذي سيفكر به أطفال المدن الاسبانية الكبرى اليوم إذا ما خطر لأحد أن يروي لهم كيف كان السيد الحارس يشعروا في شيخ وختهم بالحنين إلى مجلخ السكاكين والمقصات الذي كان يتردد على الحي في فترات منتظمة، مثل الكسوف، مخلفاً هواء الشارع عابقاً بأنغام مزماره.

بين جميع شخصيات طفولتنا هذه، والتي أصبحت أقل ظهوراً وأقل وضوحاً بالنسبة لأطفال اليوم، كان الشخص الوحيد الذي يعتبر نذير شؤم هوموصل البرقيات المسكين. وربيا أسهم أولئك المراسلون أنفسهم في تكوين تلك الصورة المشؤومة لطريقتهم المتسرعة في طرق الأبواب، والاطلاقهم صفيراً كان يبدو دوماً

وكأنه صفارة طواريء. ثم صراخهم: «برقية!». فقبل ذلك بكثير، وحين كانت المدنيا كلها ملكاً لنا، كانت مهمة الإنذار تلك مجبوزة للمنجمين. لكن موظفي التلغراف، ومنذ اختراعه، أصبحوا هم نذر الموت. فقبل أن يتمكن أحد من فتح الباب لهم، كان لا بد من مساعدة الجدة التي انهارت مغمى عليها، ثم أن الكلاب كانت تنطلق بالنباح في الفناء عند وصولهم، وكانت الدجاجات تعتلي عوارض القن لتنام في وضح النهار وقد تشوش احساسها بالوقت بسبب الكارثة. وكان أحدنا يتفحص وجه الرسول وهو يستلم البرقية منه، فيبدو مستحيلاً ألا يكون عارفاً بنص برقية مصيبتنا. ونشكره بخيط من صوتنا، فيها قلبنا يكاد ينخلع، آسفين في أعهاق روحنا لأنه لم يعد من وجود لعادة القرون الوسطى ينخلع، آسفين في أعهاق روحنا لأنه لم يعد من وجود لعادة القرون الوسطى القاضية بشنق كل من يحمل أخباراً مشؤومة. ومع مرور الزمن، اختفى ذلك الحوف من البرقيات بسبب تأخر وصولها الذي صار مثاراً للسخرية. فقد أرسل أحدهم حين عزم على السفر البرقية التالية إلى حبيبته: «عندما تصلك هذه البرقية سأكون بين ذراعيك».

حتى طبيب الأسرة، السذي كان مجرد حضروره في البيت كافياً لخفض الحرارة، استُبدل في المدن بألوهية مجهولة لا يعرفنا قلبها. فقد روى في أحدهم قبل وقت قريب عن مريض في حالة خطيرة طلب منه الاختصاصيون في مختلف الاختصاصات ستة تحاليل متنوعة. وقد مات المريض في تلك الليلة بالذات، وبعد مرور أربع وعشرون ساعة، حين كان قد دُفن، كشفت التحاليل عن أنه في حالة صحية جيدة. ان هذه الأحداث الرهيبة التي انتجتها الحضارة وتروى للأسف كدعابات قاسية، لا يمكن فهمها إلا في عالم يسأل فيه الأطفال آباءهم إذا ما كانت الأبقار تضع بيوضاً، وإذا كانت المعكرونة تنمو على الأشجار.

لم يتوصل التلفزيون إلى ايجاد حلّ لهذه الشكوك، ولهذا تجبر المدارس الفرنسية تلاميذها على إتباع دورة خاصة الغرض منها حمل الأطفال للعيش في المواء الطلق وبعينين مفتوحتين، بحيث يتعرفون على

النصف الآخر من العالم الذي لا يتيح لهم النصف المتحضر رؤيته. ويخيل إلي انه سيخطر لهم ما خطر لنا نحن الأطفال الريفيين حين أخذونا إلى المدينة لأول مرة. أتصور انهم سيتأملون دجاجة تضع بيضة بالرهبة المهيبة نفسها التي تعرفنا بها على السينها؛ وسير ون كلبين ملتحمين في الطريق بالانفعال نفسه الذي كنا نرى فيه رجال الاطفاء وهم يعملون في اخماد حريق؛ وسير ون مرور الحمير الحقيقية التي من لحم وعظم، وسيسمعونها تنهق نهيقاً حقيقياً، وسينزعون شعراً من مؤخرتها بوهم المغامرة نفسه الذي كنا نرى فيه هبوط أول الطائرات.

صديقي اليخاندروسانتسوروبينو، الذي أتقدمه بنحو ٢ ٤ سنة في الحياة، والذي أنهى دورته للتعرف على الطبيعة في شرق فرنسا، روى لي تجربته بالانبهار نفسمه اللذي كان يروي به المللاحون القدماء أخبار رحلاتهم. لكن قصته، على بعد عشرة آلاف كيلومتر عن وطننا المشترك، جعلتني أعي كـم نحن بعيدون عن هذا الوطن في الزمان أيضاً. فقد أخذوا فريق اليخاندرو فعلًا لير وه كيف يتم قطع شجرة، لكن الحطاب لم يكن من اولئك الذين كانوا يقضون يوماً كاملاً وهم ينقرون الجندع بالفأس مثل العصفور نقار الخشب، وانها كان يقطع الشجرة بحسابات علمية دقيقة ، مستخدماً في عمله منشاراً كهربائياً . ورأى كيف تُحلب البقرة، ولكن ليس بواسطة اليد وحدها، كما رأيته أنا في لوس سييتي كوليناس دي كولوريس، ببوياكا، وانها بواسطة جهاز حلب كهربائي تحمل أنابيبه العاقرة الحليب إلى حجرات البسترة مباشرة. هذا يعني انه يكاد يكون مستحيلًا العثور في البلدان المصنعة على مكان يستطيع الأطفال فيه تكوين صورة واقعية عن همجية التخلف الجميلة والمحزنة. أما ابناي فانهما يتذكران كلحظة فريدة في حياتيهما مساء اليوم الذي رأيا فيه ضفدعاً حياً وحقيقياً لأول مرة، في القرية الكاريبية حيث ذهبا لزيارة جديها. وقد انفعلا كثيراً لدرجة أنها حملا علبة طلاء وفرشاة كانت في متناول اليد، وطليا باللون الأصفر جميع الضفادع التي وجداها في القرية .

#### بيجي، أعطني قبلة

طلع الصباح على اعلان ضخم مكتوب على جدار أبيض طويل، مقابل بيتي في مكسيكو، يقول: بيجي، أعطني قبلة. كان الاعلان مكتوباً ببخاخ حبره لا يُمحى، من ذلك النوع من الطلاء المستخدم في حرب الجدران السياسية، ويبدو فيه ذلك النبض المتفاوت في كثافة الطلاء وقلته كها في الاعلانات السرية التي تكتب في هدأة الفجر بأنفاس مكتومة، فيها الشركاء يحرسون زوايا الشارع لاعطاء الانذار المناسب. لكن الاعلان كان في مكان بعيد عن المنطقة العمرانية التي تدور فيها عادة تلك الحروب الشبحية، بل وحيث لا يكاد يصل الانفراج الاخلاقي للمدينة الجامعية القريبة. إلا أنه كان كبيراً بها يكفي لكي تراه بيجي وهي مارة دون شك، مهها كانت ساهية أو غير مبالية، وكان كثيباً بها يكفي لملامسة شغاف قلبها الحجري.

حين اكتشفت الاعلان، كنت قد انتهيت لتوي من قراءة الصحف التي تشبه قراءتها في هذه الأيام تناول زجاجة كاملة من زيت الخروع على الريق. فقد حاولت، كعادتي عندما استيقظ كل صباح، أن أكون رؤية بانورامية للعالم من خلال الصحافة، ووجدت أن ثمة ذكرى مريرة من كل شيء، في كل مكان، وليس في نفسي فقط، كها كان شأن خوان تينوريوفي أزمنة اخرى أقل اضطراباً. لهذا أحسست بنفحة عزاء حين اكتشفت انه ما يزال هناك أحد قريب جداً من بيتى، لا مشكلة له في هذا العالم سوى أن تمنحه بيجى قبلة.

لقد نشرت صحيفة اسبر يسو الايطالية منذ عهد قريب، مقالاً حول فرضية

أن موضة الجنس آخذة بالاختفاء، وأن الحب على الطريقة القديمة يعود للإنتشار بكبريائه. وكشفت الصحيفة عن نتائج استفتاءات قالت بمقتضاها إن أعداداً متزايدة من الرجال والنساء آخذة بالإقلال من ممارسة العمل الجنسي، بل وان هناك أزواجاً ما زالوا سعداء رغم توقفهم عن ممارسته نهائياً. وعزت هذا الانصراف عن جنون الجنس إلى سنوات الستينات التي استنفدت فيها الإنسانية على ما يبدو كل احتياطيها الشهواني. وهنالك احصائيات لاثبات ذلك. فثلاثون بالمئة من الفتيات، وخسة وخسون من الفتيان مارسوا تجارب جنسية قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة في منتصف الستينات، بينها اعترف بمهارسته في نهاية العقد أربع بالمئة من الفتيات وثلاثة عشر بالمئة من الفتيان ممن هم في الخامسة عشرة من عمرهم.

لا أظن رغم ذلك أن تلك الاحصائيات هي دليل لاثبات اننا متعبون من الجنس، وإنها لاثبات اننا نمنحه في حياتنا النسبة التي يستحقها بعدل، وإننا نعيد إلى الحب عناصر كنا قد سلبناه إياها. لقد شهدت على امتداد حياتي عملية تحرر جنسي في بلدين كان الأمر فيهما يبدو بعيد الاحتمال: كولومبيا واسبانيا.

ففي هذا البلد الأخير، الذي كان عبارة عن بيت برناردا ألبا فسيح، يمتد من الكانتبري وحتى البحر المتوسط، بدأت تظهر الضغوط الاجتهاعية الرهيبة ضد أحزمة العفة قبل موت الجنرال فرانكوبزمن طويل. قبل نحو خمس عشرة سنة، حين كانت الحاجة أقوى من الأخلاق وفتحت الأبواب للسياحة الأوروبية، كان رجال الحرس الأهلي يلاحقون على الشواطىء الحوريات الهاربات من ثلوج الشهال واللواتي لا يكدن يرتدين سوى خطوط من مايوه بيكيني. وكانت أمهات الأسر الفاضلات يقلن مستنكرات حين يرينهن من نوافذ بيوتهن: «فاجرات». الأسر الفاضلات يقلن مستنكرات حين يرينهن من نوافذ بيوتهن وكان التشدد وفي الفنادق، حتى في أحدثها وأغلاما، كانت زيارة الغرف محظورة، وكان التشدد أكبر إذا ما كان الزائر من الجنس ذاته. وكانت العلامة الأولى التي لمحت فيها أن هناك شيئاً آخذاً بالتبدل في مجتمع القرون الوسطى ذاك هي اغلاق فندق العابرين

الشهير في المدينة لعدم وجود الزبائن، وأعني به فندق بيدرالبيس الذي كان قصراً غابراً، فيه حجرة صينية حيث كل ما فيها يجعلها تبدوكها لوكانت في الصين، وحجرة فارسية كل ما فيها يجعلها تبدوكها لوكانت في بلاد فارس. وكانت فيه ستائر من المخمل كها هي ستائر جميع مواخير العالم، ومرايا تظهر كامل القامة على السقوف، ربها لكي يشعر الزبائن بأنهم يمنحونهم هناك مقابل النقود ذاتها التي يدفعونها، اللذة ذاتها مكررة عدة مرات. ولم تكن لابني اللذين كانت مدرستهها الابتدائية مجاورة لتلك الجنة السرية، من تسلية في الاستراحة بين الدروس، أفضل من تسلق الجدار الفاصل ورصد ما يحدث في الجانب الآخر. والحقيقة أن أمتع ما كان يحدث هو أن الجراسين الخدومين كانوا يهرعون لتغطية لوحات السيارات الداخلة، كي لا يستطيع الزبائن الآخرون معرفة صاحبها، في وهم لا جدوى منه لإخفاء الأسرار في مدينة صغيرة محبة لتداول الاشاعات، حيث تنتشر أنباء الأحداث قبل وقوعها.

كل ذلك يذكرني ببوغوتا الأربعينات، حين جئتها لأول مرة من الساحل الكاريبي، بثلاث عشرة سنة من العمر وبعذرية مفقودة، كها هي العادة الطيبة في موطني. كانت أمي، مشل سواها من الأمهات، تحرسني من الخطرين الكبيرين اللذين كانا يتر بصان بنا في تلك الحقبة: النزلة الرئوية والزواج الاجباري. والحقيقة اننا، نحن الكاريبيين (وليس الكاريبينيون، كها يقال الآن، ولا أدري لماذا يقولونه هكذا) المعتادين على التعري في أي مكان حيث الحرارة في الظل تصل إلى ثلاثين درجة مئوية، كنا نعيش تحت رحمة رياح الانديز المتقاطعة، وكان كثير ون منا يموتون بالنزلة الرئوية بطريقة صاعقة وحزينة تشبه غرق السياح البوغوتيين في البحر. لهذا كانوا ينصحوننا دوماً بائتعري وراء أبواب موصدة، وتغطية أفواهنا بمنديل عند الخروج من السينها، مثلها هوشائع في بوغوتا حتى الآن، ولست أدري ما هو الأساس العلمي لذلك.

وكان الخطر الأخر هو الزواج بالإكراه. فالواقع أننا كنا معتادين على الدب

منذ طفولتنا في بيوت الأخرين، أو معتادين على أن تدب الخالات في بيوتنا، وبقينا نحن أبناء الساحل في بوغوتا، على اعتقادنا بانه يمكن عمل ذلك دون عقاب، إلى أن نجد أنفسنا في معظم الأحيان في وضع مربك هو الحبل.

كان ذلك الخيار هو أقبل الخيارات رعباً كذلك. فقد كنا نعيش في عصر تفشي الأمراض التناسلية ، وكانت هناك اعلانات في الحافلات وفي المراحيض العامة ، وفي كل مكان تذكرنا بذلك: وإذا كنا لا نخاف من الله ، فلنخف من السفلس». فكانت الوسيلة الوحيدة للخلاص من العزلة هي حفلات السبت الراقصة ، مقابل دفع بيزوين اثنين ، وفيها كنا نرى بعمق الجانب الوحيد المباح من الحب: رقصة البولير و، ثم المواعيد في اليوم التالي لدى الخروج من الصلاة ، والرسائل المعطرة ، وصالات السينها الاضطرارية ، والدموع على الوسائد الخالية ، والشعر.

كل هذا ذهب في الستينات، كنسته رياح الجنس المحض. ولم يبد لي ذلك سيئاً، وإنها على العكس. ولكن من الأفضل أن يكون الجنس جنباً إلى جنب مع جميع الأشياء الأخرى، ليشكل الحب المتكامل. وهذا هو دون ريب ما يأتي الأن، استناداً إلى اعلانات القلب. فروايات الحب عادت لتحتل مكان الصدارة في المبيعات. وعاد المحبون إلى تبادل القبلات في الشوارع. ومنذ بضعة أيام، طلب ابني ذو الثهانية عشر عاماً من أمه أن تعلمه رقص البولير و، لأن موضة البولير و أخذت تعود، رقصاً وغناء، وهم يفتحون في اميركا اللاتينية واسبانيا صالات رقص معتمة لاحياء تلك الرقصة من جديد.

لقد كنت مؤمناً على الدوام بأن الحب قادر على انقاذ الجنس البشري من الدمار، وهذه العلائم التي تبدو ارتداداً إلى الوراء هي على العكس من ذلك تماماً في الحقيقة: انها أنوار أمل. ولذا فإنني اتمنى بكل لهفة أن تقرأ بيجي الإعلان الذي كتبه لها أحدهم مقابل بيتى.

وأرجوك يا بيجي، إعطه قبلة.

منذ بضعة أيام، وعند استيقاظي في سريري بمكسيكو، قرأت في احدى الصحف انني قد ألقيت محاضرة أدبية في اليوم الفائت في مدينة بالمادي غران كاناريا (بجزر الكناري، على الجانب الأخر من المحيط. ولم يكتفِ المراسل الصحفي الدقيق بايراد رواية مفصلة للحدث، بل أنه قدم كذلك موجزاً موحياً لمحاضرتي. لكن أكثر ما فتنني هو أن الموضوعات المطروحة كانت أكثر ذكاء مما يمكن أن يخطر لي، والطريقة التي عُرضت بها كانت أكثر جاذبية مما أستطيعه. ولم يكن فيها سوى عيب واحد وحيد: فأنا لم أكن في مدينة بالما، لا في اليوم الفائت ولا خلال السنوات الاثنتين والعشرين الماضية. كما أنني لم ألق في حياتي محاضرة واحدة حول أي موضوع في أي مكان من العالم.

كثيراً ما يجري الإعلان عن حضوري في أماكن لا أكون موجوداً فيها. رغم اني قلت في جميع الوسائط المتاحة اني لا أشارك في الاحتفالات العامة ولا ارتدي زي الاستاذ الجامعي ولا أظهر في التلفزيون ولا أشارك في الدعاية لبيع كتبي ولا أساهم في أية مبادرة يمكن لها أن تحولني إلى استعراض. واحجامي عن ذلك ليس تواضعاً، وانها لسبب أسوأ: انه الخجل. وهذا لا يكلفني أية مشقة، لأن أهم ما تعلمت عمله بعد أربعين سنة هو أن أقول لا، حين يجب علي أن أقول لا، ومع ذلك، لا يُعدم وجود محب للإثارة، يعلن في الصحافة أو في الدعوات الخاصة، باني سأكون في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء القادم في حفل ما لا علم لي

به. وفي الساعة الموعودة، يعتذر عب الإثارة عن نكث الكاتب الذي وعد بالخضور ولم يأت، ويضيف بضع قطرات من السم على أبناء عاملي التلغراف الذين تصيبهم الشهرة بالغرور، وينتهي إلى الفوز بتعاطف الجمهور ليفعل ما يشاء. في بدء حياة الفنان التي أعيشها، كانت هذه الخدعة الخبيثة تسبب لي تآكلاً في الكبد. لكنني وجدت شيشاً من العزاء وأنا أقرأ مذكرات غراهام غرين الذي يشكو من الأمرذانه في الفصل الأخير الممتع من مذكراته. فقد جعلني أدرك أنه لا علاج للمسألة، وانها ليست خطيئة أحد، لأن هناك أنا آخر يمضي طليقاً في الدنيا، دون أي نوع من الرقابة، ويُقدم على عمل كل ما يتوجب على أحدنا عمله ولا يجرؤ عليه.

ولم تكن محاضرة مدينة بالما في جزر الكناري الملفقة هي الحدث الأكثر غرابة في هذا المنحى، وإنها تلك الحادثة المشؤومة التي وقعت في منذ سنوات مع شركة اير فرانس بمناسبة رسالة لم أكتبها أبداً. القضية هي أن شركة اير فرانس تلقت احتجاجاً رناناً وحانقاً، يحمل توقيعي، وفيه أشكومن سوء المعاملة التي كنت ضحية لها في الرحلة العادية التي تقوم بها الشركة بين مدريد وباريس، في يوم عدد. وبعد تحقيق صارم، أنزلت الشركة بالمضيفة العقوبات المتعلقة بالقضية، وبعثت ادارة العلاقات العامة إليّ رسالة اعتذار شديدة التهذيب والأسف، تركتني في حيرة من أمري، لأني لم أسافر في الواقع أبداً في تلك الرحلة. بل وأكثر من في حيرة من أمري، لأني لم أسافر في الواقع أبداً في تلك الرحلة. بل وأكثر من وأكرس كل طاقاتي لتثبيت مقعدي بيدي كي أساعد الطائرة على البقاء محلقة في الجيء، أو أحاول منع الأطفال من الركض في الممرات خشية أن يثقبوا أرضية الطائرة. والحادث غير السار الوحيد الذي اذكره في الطائرات وقع أثناء رحلة مع الرحلة، قدمت المضيفة وردة حمراء لكل مسافر. وكنت في حالة من الخوف جعلتني الرحلة، قدمت المضيفة وردة حمراء لكل مسافر. وكنت في حالة من الخوف جعلتني أفتح لها قلبي وأقبول لها: «بدلاً من تقديم الوردة الينا، سيكون أفضل لو أنكم أفتح لها قلبي وأقبول لها: «بدلاً من تقديم الوردة الينا، سيكون أفضل لو أنكم أفتح لها قلبي وأقبول لها: «بدلاً من تقديم الوردة الينا، سيكون أفضل لو أنكم

تمنحوننا خسة سنتمترات اخرى من الفراغ لنريح أرجلنا». فردت عليّ الصبية الجميلة ، المنحدرة من سلالة الفاتحين النزقين قائلة بتمد: وإذا كان هذا لا يعجبك ، فانزل». لم يخطر لي بالطبع كتابة أي رسالة احتجاج الى الشركة التي لا أريد أن أتذكر حتى اسمها ، وإنها رحت آكل الوردة ، ورقة ورقة ، ماضغاً دون تسرّع أريجها الطبي المضاد للقلق ، إلى أن استعدت أنفاسي . وهكذا ، فقد أحسست بالخجل من شيء لم أفعله عندما تلقيت رسالة الشركة الفرنسية ، فذهبت بنفسي إلى مكاتبها لتوضيح الأمور ، وهناك عرضوا عليّ رسالة الاحتجاج . ولم يكن بامكاني انكارها ، ليس لاسلوبها فقط ، وإنها كذلك لأن اكتشاف زيف التوقيع كان سيكلفني جهداً .

لا شك أن من كتب تلك الرسالة هو نفسه الذي القي المحاضرة في جزر الكناري، وهو الذي يفعل أموراً كثيرة لا أكاد أعلم بها إلا مصادفة. ففي معظم الأحيان، وحين أذهب إلى بيت أصدقاء لي، أبحث عن كتبي في مكتبتهم متظاهراً بالتسلي، وأكتب لهم اهداء عليها دون أن ينتبهوا إلى ذلك. لكنني و في أكثر من مناسبتين، وجدت أن الكتب مهداة، بخطي ذاته، وبذات الحبر الأسود الذي استخدمه دوماً، وبالأسلوب المتسرع ذاته، وبتوقيع لا ينقصه ليكون توقيعي الا أن أكون أنا من كتبه. وقد قادتني المصادفة وحدها لأن أقرأ في صحف لا تخطر على بال، مقابلات معي لم أقدمها على الإطلاق، لكنني لا أستطيع انكارها لأنها ليوم، وكانت تعبر خير تعبير وبأكثر الأساليب وضوحاً عن أشد منعطفات حياتي تعقيداً، ليس في مجال الأدب وحسب وإنها كذلك في السياسة، وفي ذوقي الشخصي، وفي أفراح قلبي وأتراحه، هي تلك المقابلة التي نُشرت منذ سنتين في صحيفة مغمورة تصدر في كاراكاس، وكانت مختلفة حتى النفس الأخير منها. لقد سببت في فرحاً عظيهاً، ليس لصوابها الدقيق فقط، وإنها لأنها كانت موقعة كذلك بالاسم الكامل لامرأة لا أعرفها، ولكن لا شك في أنها تمبني كثيراً كي تعرفني إلى بالاسم الكامل لامرأة لا أعرفها، ولكن لا شك في أنها تمبني كثيراً كي تعرفني إلى

هذا الحد، حتى ولوكان ذلك من خلال أنا الآخر فقط.

وقد حدث لي الشيء ذاته مع أناس مندفعين وودودين ألتقي بهم في أرجاء العالم كله. ودائماً أجد أن هناك من كان معي في مكان لم أذهب اليه مطلقاً، ويحتفظ بذكرى لطيفة من ذلك اللقاء. أو انه صديق حميم لفرد لا أعرفه من أفراد أسرتي، لأن أنا الأخر فيها يبدوله أقرباء كثير ون مثلي، وان كانوا هم كذلك ليسوا الأقرباء الحقيقين، وانها صورة طبق الأصل لأقربائي. وكثيرا ما ألتقي بأحدهم في مكسيكو، فيحدثني عن الحفلات البابلية الصاخبة التي اعتاد احياءها مع أخي هومبيرتوفي اكابولكو. والمرة الأخيرة التي التقيته فيها شكرني على الخدمة التي قدمتها اليه من خلال أخي، ولم أجد مفراً من القول له انه ليس هناك مايستوجب الشكريا رجل. وهذا أقبل ما يمكن عمله، لأن قلبي لم يطاوعني أبداً على الاعتراف له بأنه لم يكن لي في يوم من الأيام أخ يدعى هومبيرتو أو يعيش في اكابولكو.

منذ نحوثلاث سنسوات، وكنت قد انتهيت من تناول الطعام في بيتي بمكسيكو، حين طرق الباب، وجاء أحد ابني ليقول لي وهوينفجر ضاحكاً: وأبي، أنت جاء يبحث عنك». قفزت من المقعد وأنا أفكر بانفعال لا يمكن كبحه: وهاهوذا أخيراً». لكنه لم يكن أنا الآخر، وإنها المهندس المكسيكي الشاب غلبرييل غارسيا ماركيز، رجل هادىء ومهذب، تحمل بصبر كارثة ادراج اسمه في دليل الهاتف، وقد بلغت به الكياسة حد البحث عن عنواني ليحمل لي الرسائل التي اجتمعت في مكتبه خلال ثلاث سنوات. وقبل زمن قصير، بحث أحدهم أثناء مروره بمكسيكوعن رقم هاتفنا في الدليل، وحين اتصل ردوا عليه باننا ذهبنا إلى المستشفى لأن السيدة قد وضعت طفلة لتوها. وما الذي أتمناه أنا أكثير من هذا! لكن ما جرى هو أن زوجة المهندس تلقت باقة ورد راثعة، وهي تستحقها بجدارة، احتفاء بحدث الطفلة السعيد الذي حلمتُ به طوال حياتي ولم أحصل عليه أبداً.

لا. فالمهندس الشاب لم يكن أنا الآخر، وإنها هو شخص محترم جداً: انه سميي. أما أنا الآخر، فلن يجدني أبداً، لأنه لا يعرف أين أعيش، ولا كيف أنا، ولا يمكنه أن يتصور اننا مختلفان إلى هذا الحد. سيواصل التمتع بوجوده الوهمي، الباهر والغريب، في يخته الخاص، وطائرته الخاصة، وقصوره الامبراطورية حيث يحمم عشيقاته بالشمبانيا ويقضي على خصومه الرئيسيين بالضرب. سيواصل التغذي باسطورتي، ثرياً إلى أقصى حدود الثراء، شاباً ووسياً إلى الأبد وسعيداً حتى الدمعة الأخيرة، فيها أواصل أنا الهرم دون أسف أمام آلتي الكاتبة، غير عابىء بهرائه وتعسفه، باحثاً في كل ليلة عن أصدقاء حياتي لنرتشف معاً الكؤوس المعتادة ولنحن دون عزاء إلى رائحة الجوافة. وهذا هو أفدح المظالم: فالأخر هو الذي ينعم بالشهرة، وأنا الذي يتخوزق بالحياة.

# التخاطر اللاسلكي

في ليلة مضت، روى لي اخصائي أعصاب فرنسي، وباحث مثابر، انه اكتشف وظيفة من وظائف الدماغ البشري يبدو انها ذات أهمية بالغة. وكان يواجه مشكلة واحدة فقط: لم يستطع أن يحدد فائدتها. سألته، بأمل يقيني، إذا كان هناك احتال ما بان تكون تلك الوظيفة هي تنظيم النبوءات، والأحلام الاستشرافية وتوارد الخواطر. فكان رده الوحيد ان نظر إلى نظرة مشفقة.

لقد رأيت مثل تلك النظرة قبل ثهانية عشر عاماً، حين وجهت سؤ الأعماثلاً إلى صديق عزيز، وهو باحث أيضاً في الدماغ البشري في جامعة مكسيكو. وكان رأيي، منذ ذلك الحسين، أن التخاطر وأساليبه المختلفة ليس من شؤ ون المشعوذين، كها يظن الجاحدون، وإنها هو ملكة عضوية بسيطة يرفضها العلم، لأنه لا يعرفها، مثلها رفض نظرية كروية الأرض حين كان يسود الاعتقاد بأنها مسطحة. وكان صديقي، إن لم تخني الذاكرة، يقر بأن جزءاً ضئيلاً من الدماغ البشري فقط هو الذي تم التأكد من وظائفه واثباتها بالكامل، لكنه يرفض الاقرار بوجود بقعة في بقية تلك الكتلة الهلامية مهمتها استشفاف المستقبل.

كنت أمازحه بمداعبات تخاطرية ، فيفندها على أنها محض مصادفات ، رغم ان بعضها كان يبدو شديد الوضوح . ففي احدى الليالي اتصلت به هاتفياً كي يأتي لتناول الطعام في بيتنا . وبعد المكالمة فقط انتبهت إلى أنه لا يوجد في المطبخ ما يكفي من الأشياء . فعاودت الاتصال به لأطلب منه أن يحضر لي معه

زجاجة نبيل من ماركة لم تكن من الأنواع المتداولة، وقطعة سجق. وصاحت ميرسيندس من المطبخ طالبة أن أقبول له ان يحضر كذلك صابوناً لجلى الأطباق. لكنه كان قد خرج من بيته. وفي اللحظة التي أعدت فيها وضع سماعة الهاتف، راودني احساس صافٍ بان صديقي، وباعجبوبية يصعب تفسيرها، قد تلقى الرسالة. فكتبت ذلك على ورقة كي لا يشك في روايتي. ولمجرد اللمسة الشاعرية فقط، أضفت انه سيحمل معه وردة أيضاً. بعد ذلك بقليل وصل وزوجته ومعهما الأشياء التي طلبناها، بها في ذلك صابون من النوع ذاته الذي نستخدمه في بيتنا. قالا لنا وكأنها يعتذران: وشاءت المصادفة أن يكون السوبرماركت مفتوحاً، فرأينا أن نحضر لكم هذه الأشياء». لم يكن ينقص سوى الوردة. وفي ذلك اليوم بدأنا، صديقي وأنا، حواراً مختلفاً لم ينته حتى الآن. والمرة الأخيرة التي التقيته فيها، منذ ستة شهور، كان يكرس جهوده لتحديد مكان توضع الوعي في الدماغ. ان الحياة تتجمل بمثل هذه الأسرار أكثر مما قد يخطر ببال أحدنا. فعشية اغتيال يوليوس قيصر، رأت زوجته كألبورنيا وهي مذعورة أن جميع نوافذ البيت تُفتح معـاً بعنف، دون أن تكـون هناك ريح ودون أن يثير فتحها أية ضجة. بعد ذلك بعدة قرون، نسب الروائي ثورتون ويلدر إلى يوليوس قيصر عبارة لا وجود لها في مذكراته الحربية ولا في مدونات بلوتاركو وسويتونيو التأريخية الأخاذة ، لكنها تحدد أفضل من كل ما عداها الشرط الانساني للإمبر اطور: وأنا الذي أحكم كل هؤ لاء الرجال، تحكمني عصافير ورعوده. وتاريخ الانسانية ـ مذكان الفتى يوسف يفسر الأحلام في مصر - ملىء بمشل هذه الومضات الخرافية . أعرف توأمين متشابهين تماماً أحسا بألم في الضرس ذاته وفي الوقت ذاته وهما في مدينتين متباعدتين، وحين يكونان معاً يراودهما احساس بأن أفكار أحدهما تتداخل بأفكار الآخر. ومنذ سنوات طويلة ، تعرفت في احدى بقاع ساحل الكاريبي على مداويفاخر بانه قادر على معالجة بهيمة عن بعد إذا ما بينوا له أوصافها ومكان وجودها بدقة. وقد تأكدت من ذلك بعيني هاتين: رأيت بقرة متعفنة ، والديدان تتساقط حية من

قروحها، فيها المداوي يتلودعاء سرياً على بعد عدة فراسخ منها. لكنني لا أذكر رغم ذلك سوى تجربة واحدة محملت فيها هذه القدرات على عمل الجد في التاريخ المعاصر، وقد قامت بتلك التجربة قوات الولايات المتحدة البحرية التي لم تكن لديها وسائط للإتصال مع الغواصات الذرية المبحرة تحت طبقة الجليد القطبية، فقررت محاولة الاتصال عن طريق التخاطر. حاول شخصان، أحدهما في واشنطن والأخر في الغواصة، التوصل إلى انسجام بينها وإقامة نظام لتبادل الرسائل المنائل المنية. وكانت التجربة فاشلة بالطبع، لأن التخاطر أمر عفوي لا يمكن ضبطه، ولا يقبل أي نوع من المنهجية. وتلك هي وسيلته الدفاعية. فكل ما هو تكهن، ابتداء من النبوءات الصباحية وحتى «دهور» نوستراداموس، يأتي مشفّراً منذ ادراكه، ولا سبيل إلى فهمه إلا حين يكتمل. ولو لم يكن كذلك لهزم نفسه مقدماً.

إنني اتكلم في الأمربكل هذه الخصوصية لأن جدتي لأمي كانت العلامة الأكثر جلاء على الإطلاق بين جميع من عرفتهم في علم التكهن. كانت كاثوليكية من الجيل الذي مضى، أي انها ترفض كل محاولة للتنبؤ بالمستقبل عن طريق مهارات منهجية، سواء أكانت أوراق اللعب، أو خطوط راحة اليد، أو استحضار الأرواح. لكنها كانت استاذة في تكهناتها. انني أذكرها وهي في مطبخ بيتنا الكبير في اراكاتا، تترصد العلامات السرية في أرغفة الخبز الشذية التي تُخرجها من الفرن.

في أحد الأيام رأت الرقم (٩٠) مكتوباً في بقايا الدقيق، فقلبت الساء والأرض إلى أن وجدت بطاقة يانصيب تحمل هذا الرقم. خسرت. إلا أنها ربحت في الأسبوع التالي غلاية قهوة تعمل بالضغط، ببطاقة كان جدي قد اشتراها في الأسبوع السابق ونسيها في جيب سترته، وكان رقمها هو (٩٠). كان لجدي سبعة عشر ابناً ممن كانوا يطلقون عليهم في ذلك الحين تسمية الأبناء الطبيعيين ـ وكان أبناء الزواج النظامي هم أبناء اصطناعيون، وكانت جدتي

تعتبرهم مشل أولادها. كانوا متفرقين على طول المنطقة الساحلية، لكنها كانت تتحدث عنهم جميعاً في ساعة تناول الفطور، وتشير إلى صحة كل واحد منهم وإلى وضع تجارته وأعهاله وكأن لديها اتصالات مباشرة وسرية معهم. كان ذلك النزمن الرهيب هوزمن البرقيات التي تصل في وقت لا تخطر فيه على بال أحد وتسدخل البيت مشل ريح رعب، تنتقل من يد إلى يد دون أن يجرؤ أحد على فتحها، حتى ترد إلى ذهن أحدهم الفكرة الملهمة بجعل طفل صغير يفتحها، وكأن للبراءة القدرة على تغيير لعنة الأخبار المشؤ ومة.

لقد حدث ذلك في بيتنا ذات يوم، وقرر البالغون المبهورون أن يتركوا البرقية مشل جمرة متقدة، دون فتحها، إلى أن يعود جدي. أما جدتي فلم تتأثر، وقالت: «إنها من برودينثيا اغواران تخبرنا فيها بقدومها. لقد حلمتُ الليلة أنها آتية في الطريق إلينا». عندما رجع جدي إلى البيت لم يكن بحاجة حتى لفتح البرقية، فقد جاءت معه برودينثيا اغواران التي وجدها مصادفة في محطة القطار، وكانت ترتدي فستاناً مزيناً بعصافير وتحمل باقة ضخمة من الأزهار، وكانت مقتنعة تماماً من أن جدي قد ذهب إلى المحطة استجابة لسحر برقيتها الأكيد.

ماتت الجدة عن نحو مئة سنة دون أن تكسب اليانصيب. أصيبت بالعمى وصارت تهذي في أيامها الأخيرة حتى أصبح من المستحيل متابعة خيط عقلها. وكانت ترفض خلع ملابسها لتنام ما دام المذياع مفتوحاً، رغم اننا كنا نوضح لها كل ليلة ان المذيع غير موجود في الغرفة. كانت تظن اننا نخدعها، لأنها لم تستطع أن تصدق أبدا أنه يمكن لأله شيطانية أن تُسمعنا صوت أحد يتكلم من مدينة اخرى نائية.

#### مصاعد الأربعاء

في فيلم حياة ارتشيبالدودي لا كروز ـ للمخرج الخالد لويس بونويل ـ يقع حادث رهيب حين تدخل راهبة من باب مصعد، ولا يكون المصعد موجوداً في ذلك الطابق، فتهوي المرأة التعيسة إلى قاع الهوة وهي تطلق صرخة رعب. ومنذ زمن بعيد نشرت احدى الصحف خبراً عن ميكانيكيين متخصصين في اصلاح اعطال المصاعد كانا يحاولان اصلاح واحد منها ويعملان في قاع مسار المصعد، وفجأة هوى المصعد دون ان يوقفه عائق وهرسها. وأعرف ابنة زوجين صديقين حبست لمدة ساعتين في مصعد مظلم وهي في الثانية عشرة من عمرها، ولم تشف من الرعب منذ ذلك الحين، رغم كل العلاجات الطبية والسيكولوجية التي اخضعت لها. فالصغيرة ـ ولنقل الأمر بأقل مايمكن من الدراماتيكية ـ أصيبت بالجنون.

ومع ذلك، فإن أكثر القصص التي سمعتها عن المصاعد رعباً هي تلك التي حدثت في كاراكاس منذ سنوات طويلة. كانت هناك اسرة تعيش في بيت من ثلاثة طوابق مزود بمصعد، وذهب أفراد تلك الأسرة إلى أوربا لقضاء ثلاثة شهور. وقبل خروجهم فصلوا الكهرباء عن البيت من جهاز التحكم الذي عند المدخل كما يفعلون عادة.

كانت احدى الخادمات قد بقيت في الطابق العلوي لترتيبه، بعد أن اتفقت مع أصحاب البيت على انها ستنزل على الدرج حين تنتهي، وستقفل الباب

الخارجي بالمفتاح، وستتردد على البيت مرة كل اسبوع لتنظفه أثناء غيابهم. لكنها تذكرت كها يبدو أمراً مستعجلاً في اللحظة التي خرج فيها أصحاب البيت، وحاولت اللحاق بهم بسرعة في المصعد، ففاجأها انقطاع التيار الكهربائي وهي في منتصف الطريق، ولم يعلم أحد بذلك إلا بعد مرور ثلاثة شهور، حين رجعت الأسرة من أوروبا ووجدت البقايا المتفسخة في المصعد. لا استطيع إلا أن أفكر بهذه القصة وغيرها كثير من القصص المرعبة كلها اضطررت إلى دخول مصعد. لقد كنت أشعر فيها مضى بكثير من الطمأنينة عند استخدام المصاعد الحديثة المزودة بهاتف لطلب النجدة في الفنادق الغالية والعهارات الفخمة. لكن ثقتي ما لبثت أن تبخرت في أحد الأيام حين رفع شخص كان معي في المصعد سهاعة الحاتف ليُخبر عن توقف طارىء ولم يرد عليه أحد. التفسير الذي قدموه اليه يومها هو أن الشخص المكلف بالرد على ذلك الحاتف كان قد ذهب لتناول الغداء عند هو أن الشخص المكلف بالرد على ذلك الحاتف كان قد ذهب لتناول الغداء عند حدوث العطل، الذي كان \_ لحسن الحظ \_ طفيفاً. منذ ذلك الحين اعتدت أن جرس أحمر اللون في جميع مصاعد العالم، وكان عليّ في معظم الحالات أن أرضى بعدم نفعها في شيء سوى منح الراكبين احساساً بالأمان لا أساس له في الواقع.

فالحقيقة هي أن معظم هذه الأجراس لا ترن في أي مكان، لأنها لا تعمل في الواقع إلا في مخيلة الراكبين الواهمين. لكن أحداً لا يعرف ذلك لأن أحداً لم يضطر إلى استخدامها خلال زمن طويل. لقد أخبر في ميكانيكي مصاعد في مكسيكو منذ زمن قريب انه لا بد اثناء خدمة الصيانة النظامية من فحص حالة أجراس الانذار، لكنهم لا يفعلون ذلك دوماً، لأن الميكانيكيين قد اعتادوا على المصاعد لدرجة انهم ما عادوا يهتمون بعدم عمل جهاز الانذار. ثم أن أجهزة الانذار ـ كما قال لي أحدهم ـ عديمة الجدوى في معظم الحالات، لأنها جميعها تعمل بالكهرباء، وقلما يحدث في المصاعد عطل ليس مرتبطاً بانقطاع التيار الكهربائي.

ولهذا فإن اجهزة الانذار تتوقف عن العمل للأسباب نفسها التي أوقفت المصعد عن العمل.

في العمارات السكنية، وحتى في اكثرها فخامة، يرن الجرس عادة في غرفة البواب الذي يملك مفتاحاً عادياً يفتح به باب المصعد في لحظة واحدة. والمشكلة هي ان البواب لا يتواجد أمام بابه على الدوام، حتى ولوكان اسمه يشير إلى ذلك. ويتمتع أكشر هؤ لاء البوابون نشاطاً بامتيازات كثيرة ـ وهم يستحقونها كالخروج للراحة مع اسرهم في نهاية الأسبوع. فمنذ أيام، وفي عهارة سكنية في برشلونة، اكتشفت بالصدفة أن البواب لا ينام في حجرته، وانها في بيت اسرته، هذا يعني انه إذا ما حبس أحدهم في المصعد، فإن أفضل ما يمكنه عمله هو النوم على الأرضية حتى السابعة صباحاً، هذا إذا كان محظوظاً ـ أم عاثر الحظ؟ ـ بوجوده وحيداً في تلك المحنة، أو إذا لم تحدث النكبة في عز الشتاء، لأن الصباح لن يطلع عليه حينئذ إلا وهو متجمد.

في بناية سكنية في باريس، تساوي وزنها ذهباً، صارت جميع الخدمات فيها حديثة جداً إلى حد الاستغناء عن البوابة التي تعتبر واحدة من أقدم المؤسسات وأعرقها في المدينة. فبوابات باريس كن يتمتعن حقاً بشهرة واسعة في أزمنة مضت، حتى أن الأدب الفسرنسي، وليس أدب بلزاك وحده، وانسا روايات المجرمين والتحريين بشكل خاص، كان لا بد له من اللجوء اليهن كي تبدو أكثر القصص خيالاً وكأنها حقيقية. فيمكن لشهادة بوابة عن أحد سكانها أن تكون حاسمة أمام السلطة القضائية. لكن أعداداً متزايدة من بوابات باريس يستبدلن في كل يوم يمر باختراعات الكتر ونية غير آدمية، واكثر فعالية بكثير من اسلافها العجائز النزقات. لكن هذه الاختراعات تبقى عاجزة على أي حال عن اخواج ساكن بائس يُحبس في المصعد. وقد حُلت مشكلة جهاز الانذار في العيارات التي ساكن بائس يُحبس في المصعد. وقد حُلت مشكلة جهاز الانذار في العيارات التي ودوري، ومن يتولاه ليس ملزماً بالطبع بالبقياء في بيته منتظراً أن يتعطل المصعد

بأحدهم. والحقيقة الأخيرة هي ان عزلة المصعد من اكثر العزلات ترويعاً لأولئك المندين يعانبون من جنون الحبس، ويعرفون انهم قادرون على تحمل أي شيء باستثناء الحبس في المصعد ولوللحظة واحدة.

إن أجدادنا اللذين كانوا أكثر صرامة ، كانوا في الوقت ذاته أكثر انسانية في فهمهم للحياة. وما كان ليخطر ببال أحد منهم اختراع مصعد مثل هذه المصاعد الشائعة في أيامنا، والتي يقوم الأمان فيها على كل ما هو مناقض لما يريده المرء للإحساس بالأمان. انها نعوش مصفحة. ففي نيويورك، حيث يوجد حقاً وعي عال لمخاطر المصاعد ويجري التعامل معها كوسائط للمجازفة، لا ينقصها إلا شيء وحيد هو وضع إعلان مضىء فيها، كما في الطائرات: «ثبت حزام الأمان». فحين يدخل المرء إلى مصاعد مانهاتن المزدحة، يسمع عامل المصعد وهويأمر الناس، وكأنه جنرال في معركة: «قفوا مقابل الباب». وهذا يسهل دون ريب عملية الاخلاء السريعة. لكن سبب هذه الاجراءات كلها هوأن مصاعد هذه الأيام محكمة السد. أما في الماضي، فقد كان الاجداد يعون أن استخدام المصعد، ومهمها كان يومياً وروتينياً، هورحلة على أية حال، ولا بد من القيام بها بأكبر قدر ممكن من المتعمة. فكانوا يصممونها كعمل فني، ليس في التقنية وحسب، بل وفي النجارة أيضاً، فيفتحون لها نوافذ من جميع الجهات لا تفيد للتنفس فقط، وانها لرؤية المشهد الداخلي من البناء كذلك. فلا يصعد أحدهم وهو يحبس أنفاسه خشية انقطاع التيار الكهربائي، بل يصعد وهويري الحياة: العاشقين الذين ينتظران عودة المصعد في الطابق الأول وهما يتبادلان القبلات؛ والعجوز المقعدة التي تتظاهر بانها تطرز أمام باب بيتها المفتوح في الطابق الثاني، بينها هي تستمتع في الحقيقة بالحياة التي تصعد وتنزل في المصعد؛ أو صخب الطفل الذي يقول لنا وداعاً ملوحاً بيده وهويرانا نمر مروراً عابراً من الطابق الثالث. لقد انتهى كل هذا مع صناديق هذه الأيام الفولاذية، التي لم تبق لها سوى مزية واحدة ـ لأنه لا بد لها من مزيمة ما ـ ذلك أنهما في حالمة مستعجلة ، وهوما يحدث بكثرة تفوق ما يظنه

أحدنا، يمكن للعشاق أن يضغطوا زر المكبح ليهارسوا حباً على المواقف مثل حب ديك كئيب، بينها يكون هناك في الطوابق الوسطى، من يشتم ويلعن مصاعد الأربعاء (١) هذه التي تتعطل فجأة وفي أي مكان، دون اذن من أحد. ولحسن الحظ أن الأشياء التي لا تنفع في شيء قد تكون ذات فائدة كبيرة أحياناً.

١ ــ استخدام لفظة اربعاء Meircoles جاء هنا بديلًا للفظة Mierda . وهو استخدام شائع في معظم بلدان أميركا الجنوبية ، لتهذيب كلمة ierda (خراء).

# فلنكن رجالاً، ولنتحدث عن الخوف من الطائرة

الخوف الوحيد الذي نعترف به نحن الأميركيين اللاتينيين دون خجل، بل وبشيء من الاعتزاز الرجولي، هو الخوف من الطائرة. ربها لأنه خوف مختلف، لم يكن موجوداً منذ نشأتنا، كها هو الخوف من العتمة أو الخوف من ظهور الخوف علينا. فالخوف من الطائرة هو أحدث أشكال الخوف، وجد منذ اختراع الطيران فقط، أي قبل نحوسبع وسبعين سنة. وأنا أعانيه ببكل فخر كها لايعانيه أحد، وأشعر بامتنان كبير نحوه لأني استطعت بفضله أن أدور حول العالم في اثنتين وثهانين ساعة، على متن جميع أنواع الطائرات ولعشر مرات على الأقل.

وعلى النقيض من مخاوف اخرى متوارثة وخِلْقية ، فإن الخوف من الطائرة يمكن تعلمه . انني أذكر بحنين رحلات الطيران الغنائية حين كنت في مرحلة الدراسة الثانوية ، بتلك الطائرات ذات المحركين التي كانت تطير بين العصافير ، مخيفة الأبقار ، ومفزعة بريح مراوحها الأزاهير الصغيرة الصفراء في المراعي ؛ والتي كانت تضيع أحياناً وإلى الأبد بين الغيوم ، وتتحول إلى عجة ، فيصبح لا بد من الخروج في منتصف الليل للبحث عن رمادها بأكثر الأساليب طبيعية ومنطقية : على متن بغلة .

في احدى المرات، وكنت كاتب تحقيقات في واحدة من صحف بوغوتا، في مرحلة لا واقعية كان عمر جميع الناس فيها عشرين سنة، أرسلوني لمتابعة خبر مشؤوم ومعي المصور غيلليرمو سانتشيث، في واحدة من تلك الطائرات البرمائية

من طراز كاتالينا التي بقيت بعد الحرب. كنا نطير فوق غابات اورابا، جالسين على حزم المكانس، لأنه لم يكن يوجد مقاعد في تلك النعوش الطائرة، ولا مضيفة تبعث العزاء ويمكن لأحدنا أن يطلب منها رقم هاتفها في الجنة. وفجأة دخلت الطائرة حيث ما كان عليها الدخول وتاهت وسط وابل توراتي. لم يكن المطريهطل في الخارج فقط، وإنها في داخل الطائرة ايضاً. جاءنا مساعد الطيار وهو يتمسك بجهد جهيد، حاملاً لنا جريدة لنغطي بها رؤ وسنا، ولاحظنا ونحن مذهولين انه يكاد يكون عاجزاً عن الكلام، وأن يديه ترتعشان.

في ذلك اليوم تعلمت شيئاً مشجعاً للغاية: فالطيارون يخافون أيضاً، إلا أن خوفهم، مثل مصارعي الثيران، لا يبدو في ارتعاش أيديهم كها هوشأن الخوف من الخرافات. وقد اكتشف ذلك صديق اسباني - يخاف الطائرة لدرجة أنه لا يسافر جالساً على الاطلاق - حين دعوه في ليلة نحس شتائية لمشاهدة عملية الإقلاع من حجرة القيادة. كان ذلك في نيويورك، أثناء عاصفة ثلجية. وبقي أفراد الطاقم رابطي الجأش وهم في طائرتهم عند بداية المدرج، إلى أن أصدروا إليهم الأمر بالإقلاع . حينشذ، وكها لوكان ذلك واجباً فنياً لا بد منه، رسموا جميعهم إشارة الصليب معاً في حركة ايقاعية متطابقة. وصديقي الذي أدرك في أعهاق روحه عندها ان الطيارين يخافون أيضاً، تخلص وإلى الأبد من الخوف من الطائرة.

أما أنا فقد وقعت في تجربة اكثر ايجاء أثناء طير اني بين النجوم، فوق المحيط الأطلسي. كنت أتحدث مع قائد الطائرة حول جميع الأمور، وسألته خلال الحديث عن صديق آخر طيار، كان زميلي في المدرسة، وكنت أجهل بطبيعة الحال انه قد تهشم وقضى نحبه في مطار تينيريفي وهو يجاول الهبوط وسط عاصفة. فأخبرن قائد الطائرة بذلك بطريقة ـ اخرى، لكنها أكثر كشفاً:

لقد تقاعد عن الشركة منذ ثلاث سنوات، في جزر الكناري.

ومع ذلك، ليست هناك علاقة بين الخوف من الطائرة طيب الذكر والكوارث الجوية. وقد عبر بيكاسوعن ذلك بشكل جيد: «أنا لا أخاف الموت،

لكنني أخاف الطائرة». بل وأكثر من ذلك، فهناك كثير ون بمن يخافون الطائرة، تخلصوا من هذا الخوف بعد نجاتهم من كارثة. أما أنا فأصبت بعدواه وكأنها التهاب لا شفاء منه أثناء رحلة في منتصف الليل من ميامي إلى نيويورك، في واحدة من أولى الطائرات النفاثة. كان الجوعلى ما يرام والطائرة مستقرة في السهاء، وإلى جانبها تلك النجمة المنفردة التي ترافق دوماً الطائرات الخيرة، وكنت أتأملها من النافذة بالحنان نفسه الذي كان سانت ـ اكسوبيري يرى فيه مواقد النار في الصحراء من طائرته الألمنيوم. وفجأة، في التأمل، وعيت استحالة بقاء الطائرة معلقة في الجو فيزيائياً، وأقسمت ألا أعود إلى الطيران أبداً.

وفيت بقسمي عشر سنوات، إلى أن علمتني الحياة ان الخائف الحقيقي من الطائرة ليس من يرفض الطيران، وانها من يتعلم الطيران بخوف. وهذا نوع من الفتنة. الشخص الوحيد الذي لا يطير بين جميع المشهورين الذين أعرفهم هو المعهاري البرازيلي اوسكار نيمير. أما مواطنه جورج آمادوا، وهومن أشد هيابي الجهو، فقد كانت لديه الجسارة الشاعزية للطيران في طائرة كونكورد من باريس وحتى نيويورك، ليستقل من هناك سفينة تنقله إلى ريو دي جانيبر و. أما الكاتب الفنزويلي ميغيل اوتير وسيلفا والمخرج السينهائي البرازيلي روي غييرا، فقد وصلا، وعبر طريقين مختلفين إلى أن الوسيلة الوحيدة لمقارعة الخوف من الطائرة هي أن يطير المرء خائفاً. أما كارلوس فوينتس، الذي لم يطر خلال خمسة عشر عاماً، وكان يقوم برحلات ملحمية تدوم ثهانية أيام، يستبدل خلالها عدة قطارات لينتقل من مكسيكو إلى نيويورك، لم يعد إلى الطيران وحسب، بل انه ذهب لينتقل من مكسيكو إلى نيويورك، لم يعد إلى الطيران وحسب، بل انه ذهب لالقاء محاضرة في جامعة انديانا على متن طائرة ذات محرك واحد. ولكن بين كبار لانختصاصيين بالخوف من الطائرات لم يكن هناك من هو أفضل من دون لويس بونويل الذي بقي يطير بهدوء حتى بلوغه الثهانين، رغم انه كان يموت خوفاً أثناء خونويل الذي بقي يطير بهدوء حتى بلوغه الثهانين، رغم انه كان يموت خوفاً أثناء ذلك. فالرعب الحقيقي بالنسبة له يبدأ حين يكون كل شيء في الرحلة الطائرة ذلك. فالرعب الحقيقي بالنسبة له يبدأ حين يكون كل شيء في الرحلة الطائرة

على خير ما يرام، ويظهر فجأة قائد الطائرة بقميصه ذي الأكمام القصيرة ليذرع الطائرة بخطوات متمهلة، محيياً كل واحد من المسافرين بابتسامة مشعة.

أمي لم تطرسوى مرتين في حياتها الطويلة. ولم تشعر بالخوف أبداً، لكنها تعرف جيداً خوف أبنائها \_ وهم اثنا عشر \_، فتحتفظ لذلك بشمعة مشتعلة دوما فوق المذبح البيتي لتحمي بها من يكون في الجومنا. ان ايهانها راسخ لدرجة أن أحد أبنائها \_ وهومهندس طرق \_ تدهور منه بلدوزر في هوة إلى جانب الطريق منذ وقت قريب، وسمعت أمي أثناء الحديث أن الغرامة قد تصل إلى أكثر من مئة ألف بيزو، فطلبت من أخي ألا ينفق قرشاً واحداً، لأنها ستشعل شمعة لاخراج البلدوزر. فقال لها أخي مؤنباً: «لا يمكن أن يخطر لأحد سواك انه يمكن لشمعة أن تُخرج بلدوزراً من حفرة».

فردت عليه أمي بثقة:

ـ وكيف لا تُخرجه! إذا كانت تحمل الطائرات في الجو.

#### تدابير علاجية للطيران

مرة اخرى، قمت بالحياقة التي كنت قد عزمت على عدم تكرارها أبداً، وهي القفز فوق الأطلسي ليلاً ودون محطات توقف في الطريق. انها اثنتا عشرة ساعة بين معترضتين، لا تضيع خلالها الهوية وحدها، وانها المصير كذلك. وقد كانت الرحلة محكمة تماماً في هذه المرة لدرجة أن يقيناً راودني في احدى اللحظات بان الطائرة قد تتوقف فوق المحيط وان عليهم أن يأتوا بطائرة اخرى لنقلنا اليها. أعني انه كان ثمة خوف يعذبني على الدوام من أنّ الطائرة ستسقط، لكنني في هذه المرة أحسست بخوف جديد. الخوف من بقاء الطائرة معلقة في الجو إلى الأبد.

في تلك الظروف البغيضة أدركت السبب في كون الوجبة التي يقدمونها في الجوذات طبيعة مختلفة عن تلك التي نأكلها على اليابسة. ذلك أن الفروج أيضاً وهوميت ومشوي يعلير خائفاً، وفقاعات الشمبانيا تموت قبل موعدها، والسلطة تذبل في كآبة مختلفة. ويحدث شيء مماثل بالنسبة للأفلام السينهائية. فقد رأيت أن مغزى بعض الأفلام يتبدل حين تُشاهد في الجو، لأن روح المثلين تقاوم جاهدة لتكون هي ذاتها، لكن الحياة بمنطقها الخاص، تنتهي إلى عدم الاقناع. لذلك ليس ثمة احتهال في أن يكون أي فيلم جيداً في الطائرة. بل أكثر من ذلك: فكلها كانت الأفلام طويلة ومملة، يكون المرء أكثر امتناناً، لأنه يجد نفسه مكرهاً على كانت الأفلام طويلة وابتداع أكثر مما يستطيع رؤيته بكثير، وكل هذا يساعد في تجاوز الخوف.

وأمثال هذه التدابير لا تحصى . فلدي صديقة لا تجد إلى النوم سبيلًا قبل عدة أيام من سفرها، لكن خوفها يتلاشى تماماً حين تحبس نفسها في مرحاض الطائرة. فتبقى هناك ما يتاح لها من الساعات وهي تقرأ باطمئنان لا يمكن مقارنته إلا بحدقة الإعصار، إلى أن تجبرها سلطات الطائرة على العودة إلى رعب مقعدها. انه لأمر غريب، لأني كنت أظن دوماً أن نصف الخوف من الطائرة يأتي من ضيق النفس بالحبس، وهو احساس لا يمكن الشعور به في أي مكان بمثل قوة الشعور به في دورات المياه. أما في مراحيض القطارات، فثمة احساس بالحرية لا مثيل له. حين كنت طفلًا، كان أكثر ما يفتنني من الرحلات في قطارات الموز هو النظر إلى الدنيا من خلال فتحة مرحاض العربات، واحصاء عدد النائمين بين ضيعتين، ومباغتة الحراذين المرتعدة بين الأعشاب، والصبايا اللواتي يظهرن لهنيهة وهن يستحممن عاريات تحت الجسور. والمرة الأولى التي ركبت فيها طائرة ـ وكانت طائرة بدائية ذات محركين، من تلك التي تقطع ألف كيلومتراً في ثلاث ساعات ونصف \_ فكرت، ببراءة، انني سأرى من خلال فتحة المرحاض حياة اكثر ثراء من تلك التي تظهر في القطار، فسوف أرى ما يجري في فناء البيوت، وسارى الأبقار التي تمشي بين شقائق النعامان، وفهد هيمنغواي متحجراً بين ثلوج كليمانجارو. لكن ما وجدته كان تأكيداً محزناً على أن تلك العين على الحياة مي عين عمياء، وأن عملًا بسيطاً مثل افلات دفقة الماء كان يتطلب مجازفة تصل إلى حد الموت.

لقد تجاوزت منذ سنوات طويلة الوهم الشائع في أن المشروبات الكحولية هي وسيلة ناجعة لعلاج الخوف من الطائرة. فبمقتضى معادلة للويس بونويل، كنت أشرب جرعة من المارتيني السك قبل الخروج من البيت، وجرعة اخرى في المطار وثالثة لحظة الإقلاع. فكانت اللحظات الأولى من الطيران تمضي بالطبع في حالة من النشوة يكون مفعولها معاكساً لما هو مطلوب. إذ تصبح الطمأنينة واقعية وشديدة لدرجة أن المرء يتمنى لوأن الطائرة تسقط ليعود إلى التفكير بالخوف

ثانية. وتقود التجربة أحدنا لأن يتعلم أن الكحول هو متواطىء في الرعب اكثر مما هو علاج للخوف. فليس هناك ما هو أسوأ منه في الرحلات الطويلة: فقد يستكين أحدنا مع الجرعتين الأولين، ويسكر مع الجرعتين الأخريين وينام مع تاليتيها، مخدوعاً بوهم أنه نائم في الواقع، ويستيقظ بعد ثلاث ساعات واثقاً من أنه لم ينم سوى ثلاث دقائق وأنه لا وجود لشيء آخر في المستقبل سوى وجع رأس سيستمر لعشر ساعات.

أما المطالعة ـ العلاج النافع لشرور كثيرة على الأرض ـ فهي ليست كذلك في الجوباي حال من الأحوال. إذ يمكن للمرء أن يبدأ بقراءة أفضل الروايات البوليسية حبكة، وينتهي منها دون أن يعرف من قتل من ولا لماذا قتله. ولقد كنت على قناعة دوماً من أنه ليس هناك من هم أكثر خوفاً في الطائرات من أولئك السادة السذين يُظهرون عدم تأثرهم ويقرأون دون أن يطرف لهم جفن، بل ودون أن يتنفسوا، فيها المركبة تغوص في الأجواء المضطربة. وقد عرفت واحداً من هؤ لاء، كان جاري في المقعد، في ليلة طويلة من نيويورك إلى روما، عبر أجواء القطب الشهائي الوعرة، ولم يقطع قراءته في الجريمة والعقاب ولو لتناول العشاء كان يقرأ الرواية سطراً سطراً وصفحة صفحة، ولكنه قال وهويتنهد، في موعد تناول الفطور: «يبدولي أنه كتاب مهم». ومع ذلك، يؤكد الكاتب الاروغوايي كارلوس مارتينيث مورينو انه لا يوجد ما هو أفضل من الكتاب للطيران. فقد طار خلال عشرين سنة وهويحمل معه دوماً النسخة شبه المهترثة ذاتها من دام بوفاري، متظاهراً بقراءتها رغم انه صاريعوفها عن ظهر قلب تقريباً، لقناعته في أنها تدبير مؤكد ضد الموت.

أما أنا فلم أفكر يوماً بوسيلة اكثر فعالية من الموسيقى، ولكن ليس تلك التي تسمع من أجهزة الطائرة، وإنها التي أحملها في أشرطة تسجيل وسهاعة. الحقيقة أن موسيقى الطائرة تؤدي إلى مفعول معاكس. ولقد كنت أتساءل مذهولاً على الدوام: من هم الذين يختارون البرامج الموسيقية للرحلات الجوية، لأني لا

استطيع أن أتصور من هو أقل إلماماً منهم بالخصائص العلاجية للموسيقى. فهم يفضلون، وبمعايير شديدة التبسيط، الموسيقى الاوركسترية الكبرى ذات العلاقة بالسياء وبالفضاء اللامتناهي وبالظواهر الأرضية. «اوركسترات سميكة الجلود»، كما كان يطلق براهمز على أعسال بروكنير. أما أنا فلدي موسيقاي الشخصية للطيران، ولن يكون لتعدادها من نهاية. لدي برامجي الذاتية، حسب خط السرحلة ومدنها، وحسبها إذا كان الوقت نهاراً أم ليلا، وكذلك حسب الطائرة التي أطير فيها. فمن مدريد إلى بويرتوريكو، وهي رحلة مألوفة للأميركين التي أطير فيها. فمن مدريد إلى بويرتوريكو، وهي رحلة مألوفة للأميركين الملاتينيين، يكون البرنامج دقيقاً ومحكماً: سيمفونيات بيتهوفن التسع. وكنت أطن - كما قلت من قبل - انه لا وجود لتدبير أكثر فعالية من الموسيقى للطيران، أظن - كما قلت من تعاسي، حين كتب إلى قارىء من اليكاني قائلًا انه اكتشف أسلوباً آخر أفضل: محارسة الحب لمرات عديدة، قدر الإمكان، أثناء الطيران.

## الحب في الجو

الرحلات منل السلطة مهيجة للشهوات. ولوان مذكرات الملاحين تقول الحقيقة كلها، وليس الحقيقة فقط، لكانت نصوصاً مثالية في الأدب المحظور. لهذا السبب بالذات يستحيل العثور فوق سطح بواخر الركاب على ركن واحد غير مضاء في الليل، والمجربون في الرحلات السياحية البحرية، وخصوصاً في الكاريبي، ينصحون المستجدين باصطحاب مفتاح انكليزي معهم لتكسير المصابيح.

لقد كانت القطارات الأوروبية القديمة، ولسنوات طويلة، عبارة عن فنادق للمتعة على عجلات.

وقط الله الشرق السريع، فضلاً عن كونه مسرحاً لجرائم دون حل ومخبراً للجواسيس، كان فردوساً ليلياً حبلت في مقصوراته اللامحدودة أكثر من ثلاثة رؤوس متوجة. وفي متر ومدينة مكسيكو، كان لا بد للسبب ذاته، وفي وضح النهار، من تخصيص عربات منفصلة للرجال وللنساء، ليس في ساعة انخفاض الإزدحام، بل على العكس تماماً: في أشد ساعات الازدحام.

أما الطائرات، فقد اعتبرت لسنوات طويلة مكاناً يحظر الحب فيه. بل ان حزاماً في المقعد كان يبدو لنا وكأنه بديل مهذب لحزام العفة. وربها كرد فعل على هذا العقاب شاعت الخرافة العالمية عن المضيفات سهلات المنال، اللواتي نسبت اليهن مخيلتنا المراهقة اتقان جميع أنواع المهارسات الشبقة. وحدث منذ سنوات

طويلة أن اشيع في بارانكيا أن بيتاً للدعارة سيفتتح في الحي الراقي من المدينة لتبيع فيه متعهن أجمل خادمات الجوعمن يعملن في شركات الطيران العالمية. وقد ذهبنا جميعنا في تلك الليلة بالذات: ابتداء من السيد المحافظ وبطانته كلها وحتى أدنى الصحفيين أجراً. ووجدنا هناك بالفعل سرباً من الفتيات الفاتنات بأزياء تحمل اشارات جميع أجواء العالم: أسوجيات شركة وساس، وألمانيات ولوفتهانزا، وأماز ونيات وبان اميركان، الكونيات. وكانت تراودنا رغبة جاعة في أن تكون تلك الأكذوبة الكبيرة صحيحة وحقيقية، حتى ان معظمنا تظاهر بانه لم ينتبه إلى انهن جميعاً خلاسيات مشل خلاسياتنا، وانهن يتكلمن القشتالية دون لكنة، وبلهجة تشبه إلى حد يعجز عنه الوصف اللهجة المتداولة في مصنع الأحلام الذي تملكه بيلار تيرنيرا.

المرة الأولى التي سمعت فيها حديثاً جدياً عن امكانية عمارسة الحب في طائرة كانت في بارانكيا، وكنت أشرب الروم الأبيض مع قشور الليمون برفقة طيار ألماني مجرب، تقاعد من عمله عندما اخترعوا المحرك النفاث، لأنه لم يكن قادراً على أن يتصور كيف يمكن للطائرات أن تطير دون مراوح. وكان هو من أخبر في انه في طائرات كونستيليشن الفخمة التابعة للشركة توجد أسرة قابلة للطي، كتلك التي في مقصورات القطارات، وانه لم يكن هناك من يسأل عمّا يفعله المسافرون فيها عمن يستأجرونها للنوم. والحقيقة أن من صمم تلك الأسرة هو «هوارد هوغس» مخترع طائرة الكونستيليشن، وذلك لاستخدامه الشخصي مع نجهات السينها اللواتي كان يصممهن أيضاً. وكان لا بد من انقضاء سنوات طويلة قبل أن يجرؤ فيلم سينهائي على اظهار ممارسة جنسية على متن طائرة، وقد شوهد ذلك لأول فيلم سينهائي على اظهار ممارسة جنسية على متن طائرة، وقد شوهد ذلك لأول مرة في فيلم ايهانويل. وكان حباً شاقاً جداً ومثبطاً للعزيمة، وبدا أشبه بتجربة لتأكيد استحالة عمارسة الحب أثناء الطيران.

أما في الوقت الراهن، فيراه المسافرون في طائرات الجيت ـ سيت أمراً عادياً، ويهارسونه بكثرة وتلقائية كما في الحياة الواقعية. ففي الولايات المتحدة توجد

جمعية مدنية تدعى «ميل هاي كلوب» Mile High Club ، يُقبل في عصوينها جميع من السبتوا أنهم مارسو الحسب على ارتفاع يتجاوز الميل. وأعضاء الجمعية كثير ون؛ وجميعهم يتفقون على ان الصعوبة الوحيدة في المسألة ، كما في مسائل اخرى كثيرة ، هي البداية . وهناك أيضاً رحلة جوية ليلية من لوس انجلوس إلى ميامي أو من لوس انجلوس إلى نيويورك ، واسمها يكشف عاماً عن طبيعتها : «رد آيز اكسبريس» Red Eyes Express ، أي اكسبريس العيون الحمراء . ومدة الرحلة سبع ساعات ، لكن الشيء الوحيد الذي لا يسمح به أحد هو النوم ، وذلك لكي يصل المسافرون إلى وجهتهم وعيونهم تتقد من قصف الليل .

الفرق بين الرد آيز اكسبريس والرحلات التجارية العادية - إضافة إلى أسعار البطاقات، المخفضة جداً - هو انه لا وجود في الأولى لأي نوع من الرقابة . فلا سلطة فيها سوى سلطة الطيارين الذين يقضون الرحلة في مقصورة القيادة المغلقة ، كي لا يصلهم رذاذ اغراء ابتكارهم . ويحمل المسافرون طعامهم وشرابهم ، ومخدراتهم وموسيقاهم الشخصية ، ويكون كل منهم سيداً مطلق السيادة على جسده ، أي أن كل واحد منهم يمضي في رحلة اخرى ضمن الرحلة .

لا أحد يسأل أحداً هناك عمن يكون، ولا من أين أتى . ففي تلك الرحلات البابلية مطفأة الأنوار، يكون الجنس هو أبسط ما يحدث.

هناك خطأ شائسع حين يدور الحديث حول هذه الأمور، وهو التفكير بدورات المياه في الطائرة. بل ويوجد كاتالوج مزود بصور توضيحية، يشير إلى مختلف الأوضاع الاكروباتية لمارسة الحب في مراحيض طائرات شركات الخطوط الجوية الكبرى. وتشير الصور إلى نقاط الاستناد حسب السن والاذواق، وقد بلغت حوالي ١٦٢ وضعية على الطريقة الغربية.

وقبضة الأمان وحدها، التي يمسك بها المرء كي لا يقع أثناء استخدامه

التقليدي للمرحاض، تفيد في أربعة وسبعين أمراً آخر، حسب ذلك الكاتالوج. هذا يعني أن لمرحاض الطائرات محاسن ديمغرافية تفوق محاسن السيارات، رغم أن الاحصائيات تشير إلى ازدياد يومي في عدد الأطفال الأذكياء وبلا كسور الذين يُحبل بهم في السيارات، والتي تكون سائرة في معظم الأحيان.

ويسرى المجسر بسون مع ذلك أن دورات المياه في الطائرات هي أماكن شائعة الاستخدام ومعروفة لمارسة الحب مثلها هي الأسرة المخصصة لسيناتورات الجمهسورية. أما المكان المثالي فهو مقاعد الطائرة، بعد رفع المسند الفاصل بينها. والبرهان القاطع على ذلك قدمه ارنولد شوارزنيغر، السيد يونيفرس المتوحد ـ واللذي قيل عنه يوماً إنه من الفريق الآخر.، فقد سافر مع خطيبته قبل ثلاث سنوات في رحلة ليلية من لوس انجلوس إلى نيويورك، ولم تستطع الخطيبة كما يبدو ان تغفوولوللحظة واحدة. والمضيفة التي كان عليها أن تقوم بخدمتهما قالت للصحافة فيها بعد: «الشيء الوحيد الذي رأيته منهها طوال الرحلة هو أقدامهها». وهكذا فقد يكون على حق ذلك القارىء الذي كتب إلى من اليكانتي قائلًا إن الحب هو العلاج الأكثر نجاعة للتخلص من الخوف في الطائرة. وفعلًا، فالعلماء يقولون إنه لا وجود لمهدىء أفضل منه للجسد. ثم إذا ما فكر أحدنا بالأمر جيداً، فلن يجد هناك ما يثبت تحريم محاولته في الطائرات. فالتدخين ممنوع أثناء الإقلاع والهبوط، وفي بعض اجزاء الطائرة، وخصوصاً في دورات المياه، لذلك يوجد اعلان يضيء وينطفىء ليذكرنا بالأمر. وهذا يسمح لنا بالتفكير انه لوكانت عمارسة الحب ممنوعة لوضعوا اعلاناً مماثلًا. بل واكثر من ذلك: ففي مخاوفي الجامحة فوق جميع المحيطات الليلية، كان لدي من الصبر ما يكفى الأقرأ، ولعدة مرات، نص عقد الطيران المطبوع على التذاكر بخط ميكروسكوبي، ولم أجد فيه أي بند يحظر ممارسة أية وظيفة عضوية طبيعية. لهذا، وإذا كنت لم تفعل ذلك حتى الآن، فلأنك أسأت الفهم.

تقدم إذن، وسفراً ميموناً.

#### طائرة الحسناء النائمة

كانت حسناء نحيلة ، ذات بشرة ناعمة لها لون الخبز وعينين مثل حبتي لوز خضراوين ، شعرها ناعم وأسود وطويل يصل حتى خصرها ، وبها نفحة من عراقة شرقية يمكن لها أن تكون من بوليفيا أو من الفيليبين على حد سواء .

كانت ملابسها تنم عن ذوق رصين: سترة من الكتان الأبيض، وبلوزة من الحرير مزينة بأزهار باهتة جداً، وبنطال من كتان خام وحذاء مخطط طولانيا وله لون ازهار البوغامبيليا.

حين رأيتها تقف في الصف للصعود إلى طائرة نيويسورك في مطار شارل ديغول في باريس، فكرت: «هذه هي أجمل امرأة رأيتها في حياتي». أفسحت لها الطريق. وحين وصلت إلى المقعد الذي خصصوه في على بطاقة الصعود إلى الطائرة، وجدتها جالسة على المقعد المجاور. واستطعت أن أسائل نفسي وأنا مبهور الأنفاس: من هو عاثر الحظ منا في تلك المصادفة الرهيبة.

لقد استقرت في مكانها وكأنها ستقيم هناك لسنوات طويلة ، فوضعت كل شيء في مكانه بدقة ، إلى أن أصبح مجالها الخاص مرتباً ترتيباً مثالياً ، حيث كل شيء في متناول يدها . وفيها هي تفعل ذلك ، قدم لنا ضابط الخدمة شمبانيا المترحيب . لم تقبل تناولها ، وحاولت أن تشرح شيئاً بلغة فرنسية أولية . حينئذ تحدث اليها الضابط بالانكليزية ، فشكرته بابتسامة فاصلة ، وطلبت منه كأس ماء ، راجية ، ألا يوقظوها لأي سبب طوال الرحلة . بعد ذلك فتحت فوق ركبتيها

حقيبة لوازم كبيرة ومربعة ، ذات زوايا من البر ونز مثل صناديق السفر التي كانت تستخدمها الجدات ، وتناولت قرصين ذهبيين أخرجتها من انبوبة تحوي أقراصاً اخرى مختلفة الألوان . كانت تفعل كل شيء بمنهجية ورصانه ، وكأنه لا وجود لأمر غير محسوب بالنسبة لها منذ يوم ميلادها .

أخيراً، أسندت الوسادة الصغيرة على زاوية النافذة وغطت نفسها بالبطانية حتى وسطها دون أن تنزع حذاءها واضطجعت في المقعد على جانبها، في وضع شبه جنيني، وأغفت دون أن تصحو لحظة واحدة، ودون زفرة واحدة، ودون تبدل واحد ضئيل في وضعيتها طوال الساعات السبع الرهيبة والاثنتي عشرة دقيقة الزائدة التي دامتها الرحلة إلى نيويورك.

لقد كنت على قناعة دوماً من أنه لا وجود في الطبيعة لما هو أجمل من امرأة جيلة. ولذا كان يستحيل علي الإفلات ولو للحظة واحدة من سحر تلك المخلوقة الفاتنة النائمة إلى جانبي. كان نومها مستقراً وهادئاً، حتى أن القلق راودني في احدى اللحظات بان القرصين اللذين تناولتها لم يكونا للنوم وإنها للموت. تأملتها عدة مرات سنتمتراً بعد سنتمتر، وعلامة الحياة الوحيدة التي استطعت ملاحظتها هي ظلال الأحلام التي كانت تمر فوق جبهتها مثلها تمر الغيوم فوق الماء. كانت تعلق في عنقها سلسلة ناعمة تكاد تكون غير مرثية فوق بشرتها الذهبية، وكانت اذناها مكتملتان وبلا ثقوب للأقراط، وكان في يدها اليسر خاتم ناعم. ولأني وأيت انها لم تتجاوز الشانية والعشرين من العمر، فقد واسيت نفسي بأنه ليس رأيت انها لم تتجاوز الشانية والعشرين من العمر، فقد واسيت نفسي بأنه ليس خاتم خطوبة عابرة وسعيدة. لم تكن تحمل رائحة أي عطر؛ لكن بشرتها كانت تعبق برائحة خفيفة لا يمكن لها أن تكون إلا الرائحة الطبيعية للجهال. وأنتي في أحلامك، وفي البحر السفن»، هذا ما فكرت به وأنا على ارتفاع ٢٠٠٠٠ قدم فوق المحيط الأطلسي، محاولاً استذكار سوناتا خير اردو ديبغو الخالدة حسب فوق المحيط الأطلسي، محاولاً استذكار سوناتا خير اردو ديبغو الخالدة حسب نظمها.

وأعلمُ أنك نائمة ، مستقرة ، آمنة ، مسيل هجران وفي ، خط نقي ، شديدة

القرب من يدي المكبلتين، وكانت حالتي الواقعية مشابهة للسوناتا حتى انني استعدت خلال نصف ساعة كامل بنائها في ذاكرتي: «أي عبودية مرعبة أعاني، أنا المؤرق، المجنون على الجروف، فالسفن في البحر، وأنتِ في أحلامك».

مع ذلك، وبعد خس ساعات من الطيران، كنت قد تأملت الجميلة النائمة كثيراً، وبجزع شديد دون أمل، حين أدركت فجأة أن حالتي المعنوية ليست مثل سوناتا خير اردو دييغو، وانها هي مثل عمل أدبي آخر عظيم ومعاصر، وأعنى به رواية بيت الجميلات النائهات، للياباني ياسوناري كاواباتا.

لقد اكتشفت هذه الرواية الرائعة عبر طريق طويل وغتلف، لكنه ينتهي على أي حال إلى جميلة الطائرة النائمة. فمنذ عدة سنوات، وفي باريس، اتصل بي الكاتب آلان جوفري هاتفياً ليقول لي انه يود تقديمي إلى بعض الكتّاب اليابانيين الموجودين في بيته. الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه عن الأدب الياباني في ذلك الحين، إضافة إلى قصائد الهاي كاي الكثيبة التي كانت مقررة في للدرسة الثانوية، هوبعض القصص القصيرة لجونيشير وتانيزاكي المترجمة إلى القشتالية. والحقيقة انني لم أكن أعرف شيئاً يقينياً عن الكتّاب اليابانيين سوى انهم سينتهون جميعهم، عاجلاً أو آجلاً، إلى الانتحار. لقد سمعت عن كاواباتا لأول مرة عندما منحوه جائزة نوبل سنة ١٩٦٨، وحاولت حينئذ أن أقرأ شيئاً له، لكنني نمت أثناء القراءة. وبعد نيله الجائزة بقليل نزع أحشاءه بسيف طقوسي، تماماً كها فعل سنة ١٩٤٦ روائي آخر شهير، هو اوسانو دازاي، بعد عدة محاولات فاشلة أيضاً، قام للإنتحار. وقبل سنتين من انتحار كاواباتا، وبعد عدة محاولات فاشلة أيضاً، قام الروائي يوكيوميشيها، وربها هو الأكثر انتشاراً في الغرب، بتنفيذ طريقة الهاراكيري في الانتحار كاملة بعد أن ألقى خطبة وطنية في جنود الحرس الامبراطوري.

ولأن الأمر كذلك، فإن أول ما خطر لذهني عندما اتصل بي آلان جوفروي هو عبادة الكتاب اليابانيين للموت، فقلت له: «سأكون سعيداً بالحضور، ولكن شريطة ألا ينتحروا». وفعلاً، لم ينتحروا، بل اننا أمضينا معاً ليلة ساحرة، أفضل

ما تعلمت خلالها هو انهم جميعهم مجانين. فقالوا لي: «لهذا السبب نود التعرف اليك». ثم قالوا لي أخيراً بثقة انه لا تراود القراء اليابانيين أية شكوك في انني كاتب ياباني.

وفي محاولة لفهم ما عنوه بقولهم هذا، ذهبت في اليوم التالي إلى مكتبة متخصصة في باريس واشتريت كل ما هو متوفر من أعيال: شاساكو ازرو، وكينزابوروأوي، وياسوشي انوو، واكوتاغوا ريونوسوكي، وماسوجي ابوسي، واوسانو دازاي، اضافة إلى أعال الكاتبين المشهورين كاواباتا وميشيها. ولم أقرأ شيئاً آخر طوال ما يقارب السنة، حتى أصبحت أنا نفسي على قناعة اليوم من أن هناك شيئاً مشتركاً بين الروايات اليابانية ورواياتي. شيء لا أستطيع تفسيره، ولم أدرك كنهه في حياة ذلك البلد خلال زيارتي الوحيدة لليابان، لكنه يبدولي أكثر من جليّ.

ومع ذلك، فالرواية الوحيدة التي تمنيت لو أكون كاتبها هي بيت الجميلات المسائمات لكاواباتا، وتروي قصة نزل غريب في ضواحي طوكيو، حيث يدفع المسنون البرجوازيون مبالغ طائلة ليستمتعوا بالحب الأخير بطريقة مبتكرة: فهم يقضون الليل في تأمل أجمل فتيات المدينة وهن يرقدن عاريات ومنومات في السرير ذاته. وهم لا يستطيعون ايقاظهن، ولا حتى ملامستهن، مع انهم لا يحاولون ذلك، لأن سعادتهم الأكثر صفاء في تلك المتعة الشيخوخية هي في أنهم يستطيعون أن يحلموا بجوارهن.

لقد عشت هذه التجربة وأنا إلى جوار الحسناء النائمة في طائرة نيويورك، لكن التجربة لم تبهجني. بل على العكس من ذلك: فالشيء الوحيد الذي كنت التمنى حدوثه خلال الساعة الأخيرة من الرحلة هو أن يقوم ضابط الخدمة بإيقاظها كي أستعيد حريتي، وربا شبابي. لكن ذلك لم يحدث، فقد استيقظت وحدها حين حطت الطائرة على الأرض، فزينت وجهها ونهضت دون أن تنظر إلي، وكانت أول من غادر الطائرة وضاعت إلى الأبد بين الجموع. واصلت أنا الرحلة

في الطائرة نفسها إلى مكسيكو، عتفظاً بأشواقي الأولى إلى جمالها وأنا جالس إلى جوار المقعد الذي ما زال دافئاً بنومها، دون أن أستطيع أن أنزع من رأسي ما قاله لي كتاب باريس المجانين عن كتبي. وقبل أن تحط الطائرة، حين قدموا لي بطاقة المجرة، ملأتها وبي شعور من المرارة. المهنة: كاتب ياباني. السن: ٩٢ سنة.

# الفهرس

|    |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |    | _      |          |     |
|----|---|---|---|--|----|-----|---|---|---|---|----|-----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|--------|----------|-----|
| ο. | ٠ |   |   |  |    | •   |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     | •  |    |     |     | •  | در | Ų.  | ļ  | في  | ٦   | ر. | عد  | ٠   | للت | •  | نأ،    | <b></b>  | >   |
| ٩. | • |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    | •  |     |     |    | •  |     |    | ?:  | إية | زو | الر |     | نب  | ک  | ,<br>כ | <u>.</u> | کی  |
| 10 |   | • |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    | K  | کو  | ا   | رک | ک  | ال  | Ā  | مِن | jţ  | د  | نة  | زم  | ¥   | ١  | لك     | ِ تا     | في  |
| ۲١ |   |   | , |  | ئة | نيا | ی | ش | Ē | ت | ار | ج   | ما |    | IJ | ١.  | ٠. | حي | -   | د ر | Ļ  | مي | بره | 31 | ٔن  | کا  | ΙĽ |     | ك   | ذل  | 4  | ئب     | ر يا     | الر |
| 40 |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |    |        |          |     |
| 44 |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |    |        |          |     |
| 40 |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |    |        |          |     |
| 49 |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |    |        |          |     |
| ٥٤ |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   | ٥  | ائر | يل | ال | Ĺ  | مر. | ٠. | ف  | لخو | _   | ن  | عر |     | ٠. | عد  | ز.  | لت | ,   | Ž   | جا  | ر- | ئن     | نک       | فل  |
| ٤٩ |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |    | یر  |     |    |     |     |     |    |        |          |     |
| ٥٣ |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     | •  |     |     |    |     | لجو | -1  | في | ب      | لحد      |     |
| ٥٧ |   |   |   |  |    |     |   |   |   |   |    |     |    |    |    |     |    |    |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |    |        |          |     |

## صدر حديثاً عن الأهالي

عزيز نسين، ترجمة: عبد القادر عبد اللي

هادي العلوي

ايزابيل الليندي، ترجمة: صالح علماني

مجموعة من الكاب، تحرير: ابراهيم الجرادي

فريد جحا

منيف حوراني

ارنستو ساباتو، ترجمة: عبد السلام عقيل

ـ زوبُك (رواية)

ـ من قاموس التراث

ـ الحب والظلال (رواية)

- دراسات في أدب عبد السلام العجيلي

- الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر

- أرق الليلة الفاصلة

ـ النفق (رواية)

### يصدر قريباً عن الأهالي

ترجمة: احمد بعبد الكريم،

ترجمة: أحمد عبد الكريم

حسن حميد

مجموعة من الباحثين السوفييت

د. عبد الرزاق عيد

د. ناجي الجيوش

شیرکو یی که س

احمد يوسف داوود

ـ سورية الجنوبية

- الجغرافية السياسية والجغرافية الاستراتيجية

ـ السَّواد «الخروج من البقارة» (رواية)

ـ تطور المجتمعات الشرقية

ـ سيسيولوجيا الرواية

ـ الشذوذ الجنسي

ـ مرايا صغيرة (شعر)

ـ تفاح الشيطان (رواية)





ا منذ سنوات والكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيزينشر في عدد من الصحف الاميركية اللاتينية والاسبانية مقالاً اسبوعياً يشد اهتمام القراء بطرافته ورشاقة اسلوبه وجاذبيته، مما جعل دور النشر تجمع تلك المقالات في عدة مجلدات - الربع مجلدات حتى عام ١٩٨٤ -.

وقد اخترنا مجموعة من تلك المقالات تظهر بوضوح ان ما يكتبه ماركيز ليس مجرد عمود في صحيفة، وانها هو نثر فني يؤكد فيه كاتبه أنه صحفي كبير قبل أن يكون روائياً كبيراً.

لناشر